



323.912 C5555 ta C5656 ta

## التضحية الكبري

ترجمة / محمد عبد المنعم جلال

مكتبة معروف

الإسكندرية ، ١٨٢٠ / ١٨١٠ ١٨٤ فاكس ١٨٠٠٨٩ الإسكندرية القسساهرة ، ٢١١١٢٢٩ صيب ١٢٧ الإسكندرية

جميع حقرق الطبع محفرظة المركز العربى للنشر بالإسكندرية المسكندرية المسلمة المسكندرية ال

كنت مقيما في باريس عندما جا شي خادمي بارفيت يقول لي أن هناك امرأة تريد أن تتجدث إلى في أمرهام .

وكنت قد اعتدت في ذلك الرقت ألا أستقبل أحدا إلا بناء على موعد سابق، فإن الناس الذين يأتون لزيارتك لأسباب ضرورية يلتمسون دائما تقريبا معونة مالية ، ومن ناحية أخرى فإن الذين يحتاجون إلى معونة مالية حقا نادرا ماينتقلون لطلبها .

سألت بارفيت عن اسم زائرتى فنارلنى بطاقة عليها اسم كاترين يعقوبيان ، وهو اسم لم أستدل منه على شيء ، وإذا أردتم الصراحة فإنه لم يرق لى على الاطلاق . وعدت إلى رأيى الأول ، وهو أنها لاشك تريد سلفة عاجلة أو أنها تريد أن تبيعتى شيئا ... تحقة مشكوكا في أمرها تطلب فيها ثمنا باهطا وتصر على بيعها بأى تمن . وأبديت أسغى لعدم استطاعتى استقبال مدام يعقوبيان واقترحت أن تكتب لى عن الغرض من زيارتها .

وأحنى بارفيت رأسه وخرج ، وبارفيت هذا رجل يمكن الاعتماد عليه ولايمكن لرجل عاجز مثلى الاستغناء عنه ، ولهذا لم أشك أبدا في أنه سيستطيع تدبير الأمر . ولكن ماكانت أشد دهشتى حين عاد وقال أن المرأة تصر على رؤيتى وأن المسألة مسألة حياة أو موت تتعلق بأحد أصدقائي القدامي .

واستيقظ فضولى على الفورلا لأن المسألة مسألة حياة أو موت ، ولا لأنها تتعلق بأحد أصدقائي القدامي ، فإن مثل هذه الأسباب أصبحت مستهلكة ، وإغا بسبب تصرف بارفيت نفسه لأنه لم يكن من عادته الاصرار في موضوع كهذا .

واستنتجت عندئذ ، وكان استنتاجى خاطئا ، ان كاترين يعقربيان هذه لابد أن تكون على جانب كبير من الجمال أو أنها تتمتع على الاقل يفتنة طاغية إذ لم يكن هناك تبرير آخر لتصرف بارفيت .

والرجل رجل مهما يكن الأمر ، حتى ولو كان عاجزا مثلى ، ولهذا فقد وقعت في

الفخ وأردت أن أرى المخلوقة الفاتنة التي استطاعت أن تقهر جميع حجج خادمي القرية..

وأمرته أن يدعها تدخل ، ولكنها ماكادت تفعل حتى صعقتني الدهشة بحيث لم أستطع النطق .

واننى أفهم الآن تصرف بارفيت طبعا فإن غريزته فيما يتعلق بالناس قلما تخونه ، وقد أحس بأن كاترين تتمتع بقوة من العناد والاصرار تتحطم ازاءها كل مقاومة ، ولهذا رأى أن من الحكمة أن يتراجع من البداية وأن يوفر على نفسه معركة كبيرة مضنية لأنه رأى أن كاترين يعقرييان تجمع بين ثبات المطرقة ورتابة قاذفة اللهب وقوة قطرة الماء إذ تتساقط فوق حصاة وتفتتها . والوقت لمثل هذا النوع من النساء لارجود له عندما يبغين الوصول إلى هدفهن ، وقد كان في مقدورها أن تبقى جالسة في ردهتي طوال اليوم ، ثم أنها من هؤلاء القوم الذين لايدور في ذهنهم غير فكرة واحدة.

وكما سبق القول صعقت عندما رأيتها ولم أستطع النطق ، فقد كنت أتوقع أن أرى المرأة تتمتع بجمال صارخ ، ولكن المرأة التي دخلت كانت امرأة عادية ، إذا جاز لنا هذا القول ، امرأة عادية غير دميمة . والدمامة لها ايقاعها الخاص ووسائلها للهجوم . ولكن كاترين كانت ذات وجه عريض منبسط خال من الاصباغ يعلر شفتها العليا ظل شارب خفيف . لها عبنان ضيقتان داكنتان بعيدتان عن الجمال وشعر كثيف غير منسق يتهدل فوق كتفيها ، وجسد بعيد عن الرشاقة يتحدى كل وصف ويغطيه ثوب غير منسجم ، ولم يكن يبدو عليها الثراء ولا الفاقة . وعندما انفتح فمها القوى خرج منه صوت حاد أجش .

رميت بارفيت بنظرة عتاب مستفيض تقبلها دون أن ترمش عيناه . كان يبدو أنه واثق من نفسه قاما ... وقال قبل أن ينصرف ريغلق الباب خلفه :

<sup>-</sup> مدام يعقربيان .

تقدمت كاترين نحرى فى عزم ، ولم أدرك مدى عجزى كما أدركته فى تلك اللحظة ، فقد كانت تلك المرأة من ذلك النوع الذى يود المرء الفرار منه ، ولم أكن أستطيع الحراك .

وتكلمت فقالت في صوت مرتفع لحوح وفي انكليزية غير سليمة :

- سیدی .. أرجو أن تتكرم وتأتی معی .

كان أمرا أكثر منه رجاء . وقلت مشدوها :

- معذرة ، ولكنني ..
- اننى لاأجيد الانجليزية ، وأرجو الا نضيع الوقت فى مناقشات غير مجدية .. أننى سأذهب بك إلى مستر جابرييل ، فهو مريض جدا ، وسوف يموت قريبا . أنه يريد أن يراك ، ويجب أن تأتى معى حالا .

حدقت فيها وقد خطر لى أنها مجنونة ، فإن اسم جابرييل لم يدلنى على شى .. ولعل ذلك لأنها نطقته بطريقة عجيبة ، ولكن حتى إذا كنت قد سمعت الاسم كما يجب فلا أظن أننى كنت أشعر بأية استجابة لأن الأمر كان قد مضى عليه وقت طويل ... وقد مضت عشر سنوات لم أفكر فيها في جون جابرييل . وقلت :

- تقولین أن رجلا یحتضر یرید أن یرانی .. رجل أعرفه ؟

حدجتنی بنظرة عتاب کبیرة وقالت: نعم . رجل تعرفه جیدا . . وهو یرید أن یراك .

کانت تتکلم عن یقین بحیث بدأت أفكر وأقدح ذهنی بطریقة جدیة ، أی اسم هذا الذی نطقت به . . ؟ جابك جالبریت . . ذلك أنها لم تكن تتكلم الانجلیزیة بطریقة سلیمة . وكنت قد عرفت رجلا باسم جالبریت ، وهو مهندس تعدین ، ولكن معرفتی به كانت سطحیة ولم یكن من المعقول أن یطلب رؤیتی وهو یحتضر . وسألتها :

- أي اسم تقولين .. ؟ جالبريت ؟
- كلا .. كلا .. جابرييل .. جابرييل .

حدقت في وجهها مرة أخرى ، فقد سمعت الاسم هذه المره في وضوح تام . ولكنه لم يحدث في نفسي أي أثر . وإذ رأت ذلك عادت تقول في اصرار :

- جون جاپرييل.

نعم .. عاد كل شيء إلى ذهنى فجأة .. وأحسست بذهول وقلق خفيف ... وتذكرت سنت لو والسيدات المسنات وميللى قارت وجون جابرييل ، بوجهه الضامر الشديد الدمامة .. جون جابرييل وهو يهتز إلى الامام وإلى الوراء في هدوء ، وريوبيرت ، ذلك الشاب الطويل القامة الوسيم الوجه وايزابيللا .

وتذكرت لقائى الأخير مع جون جابرييل فى زاجرار ، وماحدث عندئذ . وعصفت بى موجة شديدة من الغضب والاشمئزاز فقلت فى قسوة :

- إذن فهر يحتضر .. حقا .. ؟ حسنا .. مااسعدني بذلك .
  - عفوا ؟ .

وهناك عبارات لايمكن للمرء أن يكررها عندما يقاطعه من يستمع إليه ويقول : "عفوا" ، وبدا على كاترين يعقوبيان أنها لم تفهم قولى قاما ، ولهذا قلت :

- تقولين أنه يحتضر؟
- نعم .. وهو يتألم .. يتألم كثيرا .

وقد اسعدنى أن اسمع ذلك ايضا ، فقد رأيت أن مايحس به من ألم أن هو إلا تكفير عادل عما صدر مند ، ولكن كيف أقول ذلك لشخص يبدو أنه يعبده عبادة ؟

وقلت لنفسى فى غضب: ماهو السر الذى يكمن فى هذا الرجل ويحمل النساء على حبه وعبادته. ٢ كنت أراه دميما ومغرورا وسوقيا. كان يتمتع بشىء من الذكاء بالطبع. وكان يستطيع أن يكون رفيقا محبوبا عند اللزوم، ثم أنه لم تكن تنقصه روح الدعابة. ولكن هذه الصفات لم تكن لتحظى باعجاب النساء على وجه الخصوص.

رقطعت كاترين حبل أفكارى قائلة: انك ستأتى طبعا اسرع إذن .. لايجب إضاعة

الوقت .

قالكت نفسى وقلت: أى سيدتى العزيزة .. أننى أسف .. أخشى أنى الأستطيع مرافقتك .

- أواه .. ولكنه يريد .

وكان ذلك اصرارا منها ولكني قلت: أنني آسف .. لاأستطيع الذهاب .

قالت: ألا تفهم ؟ انه مريض .. سيموت ، ويريد أن يراك .

أعددت نفسى للمعركة ، وبدأت أفهم بماذا أحس بارفيت لأول وهلة . لم يكن من السهل اقناع كاترين يعقوبيان .

وهزت رأسها وقالت: نعم .. نعم .. أنه قرأ اسمك فى الصحيفة التى تقول أنك عضو فى اللجنة ، فطلب منى أن آتى إليك ، وأن أذهب بك إليه . أرجو أن تأتى حالا فإن الطبيب يقول أنه مشرف على الموت ... يجب أن تأتى حالا ...

- فيما يتعلق بي أنا يمكنه أن يذهب إلى الشيطان.

- عفوا .

ونظرت إلى في شيء من القلق ، مقطبة الجبين ، محاولة أن تفهم . وقلت في بطء وفي هدوء :

- ان جون جابرييل ليس صديقي .. أني أمقته .. هل تسمعين. ... ١ هل هذا واضع ٢ ...

رمشت بعينها كما لو أن شعاعا من الادراك ومض في ذهنها وقالت : ماذا تقول؟ وعادت تقول كالطفل الذي يحاول أن يفهم أمرا عسيرا عليه :

- تقول أنك تقت جون جابرييل ؟

- هو ذلك .

أغاظتني ابتسامتها رهي تقول في هدوء : كلا ، كلا . هذا مستحيل . لايمكن أن

عقته أحد . أنه رجل عظيم . وكريم جدا .. نحن الذين نعرفه جيدا نود لو أن نموت مكانه.

صحت محنقا : باالهى .. ما الذى يتمتع به هذا الرجل لكى يستحق كل هذا الاخلاص؟

ماكدت أفرغ من قولى هذا حتى تدفقت منها الكلمات نسيت رسالتها العاجلة ، وجلست وأبعدت عن جبينها خصلة من الشعر ، رومضت عيناها بالحماس وراحت تتكلم.

وأظن أنها تكلمت نصف ساعة كاملة ، وقد عجزت عن فهم بعض كلماتها لأنها لم تكن تجيد الانجليزية كما سبق لى القول . ومع ذلك فقد راحت الكلمات تنساب من بين شفتيها في صدق واخلاص بحيث وعبت قصتها كلها .

وكانت تتكلم فى احترام وانفعال وحماس واقناع ، فتكلمت عن جون جابرييل كما لو كان نبيا من الانبياء ، وذكرت لى عنه أمورا مخيفة وعجيبة وبعيدة عن التصديق ووصفته بالرقة والشجاعة والقوة .. قالت عنه أنه قائد .. وانه طالما عرض حياته للخطر فى سبيل الغير .. رجل يقت القسوة والظلم كل المقت .. رجل كان فى نظرها نبيا وأميرا وقديسا بذر الشجاعة فى قلوب من يفتقر إليها .. رجل طالما عذبه الناس واساءوا معاملته وشوهوه ، ومع ذلك استطاع جسده المحطم ، بمعجزة من المعجزات وبأرادته القوية أن يفعل ويحقق المستحيل .

- تقول أنك لاتعرف ماذا فعل . . ؟ومع ذلك فالعالم كله سمع عن الأب كليمانت. . العالم كله . .

حدقت فيها مذهولا ، فقد كانت تقول الصدق ، وقد سمع الجميع عن الأب كليمانت ، فقد كان أشهر من نار على علم ، وأصبح اسمه رمزا .

ولكن كيف يتسنى لى أن أصف الأب كليمانت ..١ '

على المرء أن يتصور ريتشارد قلب الأسد والأب داميان ولورنس العرب ، فقد اجتمعت فيه صفاتهم معا ، فهو صاحب معجزات ومقاتل جسور ومتهور تهور الشباب.

كانت السنوات التي تبعت سنر. الحرب من سنة ١٩٣٩ حتى ١٩٤٥ تعد حقبة من الغموض والظلمات تظللها حالة من الخوف والهمجية والقسوة .

فقد بدأت المدينة تتزعزع من الهند وإيران وتتابعت شرور لا حدلها ، مذابح ومجاعات وتعذيب وفوضى . وإذا بير كل هذه الفظاعات برجل يدعو نفسه الأب كليمانت يظهر فينقذ الأطفال ، وينتزع من الجلاد ضحاياه ويوجه رعاياه الذين ينقذهم من الموت إلى طرقات مجهولة عبر الجبال ويرشدهم نحو السلام ، وحظى بذلك بحب الجميع واحترامهم ، وأصبح أسطورة من الاساطير .

وإذا بكاترين يعقربيان تأتى اليوم لكى تقول لى أن الأب كليمانت ماهو إلا جون جابرييل الذى عرفته عضوا من البرلمان الانجليزى بمقاطعة سنت لو ، زير النساء والسكير الذى لا هم له فى الدنيا إلا مصلحته هو بالذات . أفاق ووصولى لاأهمية له غير قوته البدنية ..

وفجأة ، وفى شىء من القلق تبددت شكوكى ، فعلى الرغم من استحالة قصة كاترين يعقوبيان الا أنه كان فيها عنصر من الصدق ، فإن الأب كليمانت وجون جابرييل كانت تجمع بينهما قوة غريبة وتشابه عجيب ، فإن بعض الأعمال الباهرة التى أتى بها الأب كليمانت وشجاعته التى تبددت فى انقاذ الكثيرين ، والوقاحة التى تتسم بها وسائله كانت هى نفس وسائل جون جابرييل .

ولكن جون جابرييل كان ينشد الشهرة دائما ، ولم يكن يقدِم على شيء إلا وأمام عينيه جمهوره ، وإذا كان هو الأب كليمانت حقا لكانت الدنيا كلها قد عرفت ذلك ... كلا .. لا يكن أن يكون الأمر كذلك أبدا ... بقيت متشككا ومع ذلك فعندما سكتت

كاترين يعقربيان مبهورة الأنفاس وعندما انطفأت جذوة النار في عينيها وعندما عادت تقول بصوتها الرتبب: هل تأتى معى الآن .. ؟ قرعت الجرس استدعى بارفيت .. وجاء هذا الأخير وعاونني على النهوض . وناولني عكازى وساندني حتى أسفل السلم واجلسني في سيارة أجرة وجلست كاترين بجوارى .

كان لابد لى أن أعرف . أهم أسرار كاترين يعقوبيان الذى حملنى على الذهاب معها . مهما يكن فقد كان لابد لى من الذهاب معها على كل حال . ولكن كل هذا لايهم أردت أن أرى جون جابرييل ، وأن أحاول أن استشف فيه أسطورة الأب كليمانت على أعرفه عن جون جابرييل . ولعلنى أردت أن أرى مارأته فيه ايزابيللا نفسها . ماالذى رأته فيه ودفعها إلى أن تفعل مافعلت ؟

أن يقص المر- قصته هر بالذات ، وأن يقرر في البداية أن يحتل فيها المكان الرئيسي، وأن يتساءل فيما بعد ، وأن يشك ويضله هذا الشك .. هكذا كان الأمر معى بالذات . كانت هذه قصتى أنا في البداية .. كنت أظن أنني سأتكلم عنى وعن جنيفر، متعانقين كرومير وچوليت وايزولت وتريستان ، ولكن بدت ايزابيللا في ظلماتي وأوهامي بعد ذلك فاجتذبت اهتمامي ، وكانت النجم الذي يهديني في الليل ، وأصبحت الصورة الرئيسية في لوحة لم أكن أنا نفسي إلا نسجها ولاأكثر .. لاأكثر ولاأقل ، لابد بدون النسيج لايوجد رسم ، ولأن تغير الرسم من جديد لم تعد القصة قصتي أنا ولاقصة ايزابيللا وإنا أصبحت قصة جون جابرييل .

هذه القصة تنتهى هنا ، في النقطة التي بدأتها منها ... تنتهى مع جون جابرييل، ومع ذلك فهي تبدأ به .

لاأدرى ماالذى كنت اتوقعه وأنا أتبع كاترين يعقوبيان فى السلم الضيق ، وفى الغرفة الصغيرة التى تطل على الفناء . كان هناك طبيب فرنسى ، ذو لحية ونظرات صارمة . وكان منحنيا قوق المريض ، ولكنه ابتعد عنه وأشار إلى فى رقة أن أقترب .

ورأيت في عيني الطبيب شيئا غريباً من الاجلال والاعتبار ، فقد كنت الشخص الذي طلبه رجل مشهور على فراش الموت .

واحسست بصدمة وأنا أرى جون جابرييل . كان قد مضى وقت طويل على لقائنا فى زاجرار . وما كنت لأعرف المخلوق الذى يستريح فى هدوء فوق الفراش . كان ميئوسا منه ، وقد أدركت ذلك على الفور وعرفت أنه قريب من نهايته . وبدا لى أنه لم يطرأ تغيير فى وجه ذلك الرجل وأنه لايزال مألوفا لدى . ويجب أن أعترف أنه إذا أخذنا بالظواهر فإن كاترين لم تقل إلا الصدق ، فإن تلك الملامح الهزيلة التي أراها أمامى لم تكن إلا ملامح قديس . كانت ملامحه تحمل آيات الألم والاحتضار كما تحمل علامات الزهد ، وفوق كل شىء ، ذلك السلام الروحانى ... ولم يكن شىء من ذلك ملكا لذلك الذي كنت أعرفه فيما سبق بجرن جابرييل .

وفى هذه اللحظة فتح عينيه فرآنى وابتسم ... نفس الابتسامة المكشرة ونفس العينين الجميلتين في وجهه الدميم الصغير اشبه بوجه الهرج .

وقال في صوت يكاد لايسمع: إذن فقد استطاعت أن تأتى بك .

نعم .. كان هو جون جابرييل نفسه . وأشار إلى الطبيب وطلب بصوته المتألم الحاسم الدواء المخفف الذى وعده به . وهز الطبيب رأسه . كان جابرييل يسيطر عليه ، ولاشك أن الدواء كان سيعجل بنهايته ، ولكن جابرييل أفهمه أن رجفة أخيرة من القوة ضرورية له ، بل أكثر من ضرورية .. حتمية ..

هز الطبيب كتفيه وأذعن ، وأعطاه الحقنة المطلوبة ثم خرج تتبعه كاترين ، وبقيت وحدى مع المريض .

وبدأ جابرييل الحديث على الفور فقال: أود أن تعرف كيف ماتت ايزابيللا. ولما أجبته بأني أعرف قال: كلا لاأظن ذلك.

ووصف لى عندئذ ، المشهد الأخير كما حدث في مقهى زارجراد . وسأذكره بدورى

فى حينه . ولكنه لم يقل بعد ذلك غير شىء واحد ، وبسبب هذا الشيء أكتب هذه الصفحات .

والأب كليمانت ملك للتاريخ الآن. وملحمته البطولية ، وتحمله واحتماله ومعاناته والأب كليمانت ملك النبح ملكا للذين يجدون الأبطال والجمعيات الإنسانية التى أنشأها هي أساس تجارينا الإجتماعية الجديدة. وسوف يكتب الكتاب السير المختلفة عن ذلك الرجل الذي استوحى هذه التجارب وحققها .

ولكن هذه القصة ليست قصة الأب كليمانت ، وإنما هي قصة جون مريوتر جابرييل بطل الحرب ، وفي نفس الوقت ، رجل الملذات الوصولي الذي يتمتع فوق ذلك بجاذبية شخصية عجيبة .

أنا وهو ، كل منا أحب ، بطريقته الخاصة نفس المرأة .

\*\*\*

الفصل الأول

فى أية لحظة يجب أن تبدأ قصتى ؟ .. هل أبدأها بذلك الاجتماع الذى أقيم فى قاعة ميموريال حيث ألقى جون جابرييل المرشع الجديد لحزب المحافظين خطابه ؟ ذلك المرشع الذى قدمه لنا أحد الزعماء القدامى والذى بنينا عليه الآمال الكبار فجاء مخيبا لهذه الآمال بسبب صوته الهادئ الحشن وبسبب دمامته المفرطة .. ؟ على أننا لم نلبث أن تغلبنا على مشاعرنا عندما تذكرنا أمجاده الباسلة ولمسنا الضرورة الملحة للبث أن تغلبنا على مشاعرنا عندما تذكرنا أمجاده الباسلة ولمسنا الضرورة الملحة لوجود صلة تربط بين الحزب وبين غالبية ناخبيه ، خاصة وأن الطبقة المتميزة قد تضاءلت إلى حد كبير .

أو هل يجب أن أعود القهقرى إلى بولنورث هاوس ، وإلى تلك الفرفة الكبيرة ذات السقف المنخفض والتى تقع أمام البحر بشرفتها الكبيرة ، حيث يدفعون عربتى المتحركة فى الأيام الصافية الجميلة ، لكى أتأمل الاطلنطى بأمراجه التى تتدافع نحو الشاطى، وأمتع عينى بمنظر الجبل الشامخ المقيم الذى يقطع خط الأفق حيث تمتد نوافذ وأبراج قصر سنت لو ، ذلك القصر العتيق الذى يعيد إلى الأذهان قصور العصور الوسطى.

أو هل أبدأ بزيارة الليدى سنت لو والليدى تريسليان ومسز بينجهام وايزابيللا . ؟ أو هل أبدأ بزيارة الليدى سنت لو والليدى تريسليان ومسز بينجهام وايزابيللا . ؟ أو هل أرجع إلى ماقبل ذلك ، إلى تلك اللحظة التى أمسكت فيها بعجلة قيادة سيارتى لكى أمضى إلى مطار نورثولث حيث تنتظرنى جنيفر ؟ .

والقصة قبل تلك اللحظة بالذات قصتى أنا ، وقد بدأت منذ ثمانية وعشرين عاما، وكان لابد لها أن تنتهى في ذلك اليوم .

ومع ذلك فالقصة ليست قصتى أنا ، وقد سبق أن قلت ذلك ، ولكنها تبدأ كما لو أنها قصتى لأنها تبدأ بى أنا ، هوج نوريز . وإذ أنظر إلى الوراء ، إلى ذلك الماض أرى حياتى تشبه حياة أكثر الناس ، وأنها ليست أكثر أو بأقل أهمية من حياتهم . . فيها خيبة أمل وهموم تافهة لاحصر لها ، وفيها حماس وإثارة وشجون ، وفيها ذلك الافتتان العجيب الذي تولده أحيانا أتفه الأسباب ، وعلى أنا أن أضع هذه الحياة تحت الإشارة التي تروق لي . . إما الكبت والحرمان وإما النجاح .

وكلا الأمرين صحيح .. والمسألة إلا هي مسألة اختيار ، فمن ناحية ، هرج فوريز كما يرى نفسه وهوج نوريز كما يراه الناس من ناحية أخرى . وهما يطبيعة الحال شخصان مختلفان كما سيمثلان أمام الله . ولكن ماالذي أعرفه الآن عن ذلك الشاب الذي استقل من محطة بنزانس قطارا منطلقا إلى لندن في بداية سنة ١٩٤٥ .. لو أن أحدا سألني في ذلك الوقت لقلت له أن الدنيا حبتني وأحسنت معاملتي ، لأن الوظيفة المربحة التي كنت أشغلها في هيئة التدريس كانت تناسبني قاما . وكنت قد اكتسبت من تجاريي الحربية بعض المال ، وكانت مهنتي تنتظرني ، وكان هناك احتمال في أن يعهد إلى بإدارة المدرسة التي كنت أعمل بها . وقد عرفت الحب بحلاوته ومرارته دون يعهد إلى بإدارة المدرسة التي كنت أعمل بها . وقد عرفت الحب بحلاوته ومرارته دون الارتباط بأي رباط . وكانت علاقاتي العائلية تروق لي رلا تثقل علي . وكنت في السابعة والثلاثين من عمري عندئذ . وفي ذلك اليوم بالذات أحسست أن حدثا انتظره في غموض منذ بعض الوقت يوشك أن يقع . وكنت أنتظر ذلك الحدث واتسائل هل يكون تجربة جديدة جوهرية ؟ .

أحسب في ذلك الوقت أن حياتي كلها لم تكن الا خدعة وأني سأدخل عالم الواقع .. وأظن أن كلا منا يحس هذا الاحساس ، ولو مرة واحدة في حياته ... أحيانا في وقت متأخر .

ركبت إذن القطار في محطة بنزانس وابتعت تذكرة لتناول العشاء في عربة الطعام

وعندما مر الساقى يعلن بصوته الخشن والعشاء جاهز " تذاكركم من فضلكم " أعطيته تذكرتى ومضيت إلى عربة الطعام . وأشار الجرسون إلى مكان شاغر خلف القاطرة ، أمام المقعد الذي تجلس فيه جنيفر .

هكذا وقعت الأمور ، وجلست أمام جنيفر دون تدابير أو تخطيط . وكانت تبكى . ولكننى لم ألحظ ذلك في بادى الأمر لأنها كانت تغالب نفسها بقدر ماتستطيع . لم يكن يصدر منها أي صوت ، ولم تأت بأية حركة ، ولم ينظر أي منا إلى الآخر ، وإنما تصرفنا طبقا للاصول التي تسوى العلادات بين المسافرين الذين تجمع بينهم الصدفة ، فقد بسطت لها قائمة الطعام ، ولم يكن ذلك ضروريا ، لأنها لم تكن تحتوى إلا على حساء وسمك أو لحم وجبن .

وتقبلت حركتي كما يجب ، بابتسامة غامضة مهذبة ، وبانحناءة من رأسها . وأقبل الجرسون وسألنا ماذا نريد أن نشرب ، فطف كل منا كأسا من الجعة .

وخيم الصمت بيننا بعد ذلك لحظة . وغرقت أنا في مطالعة المجلة التي كنت قد أتيت بها معى . وجاء الساقى ووضع أطباق الطعام بيننا ... وتصرفت تصرف الجنتلمان فدفعت بالملاحة نحوها . وحتى تلك اللحظة لم أكن قد رفعت عينى إليها . أعنى أنى لم أكن قد نظرت إليها حقا ، على الرغم من أننى كنت قد تحققت من بعض الخصوصيات ، فقد كانت شابة ، ولكنها لم تكن في مقتبل العمر . كانت تصغرنى ببضع سنوات ، معتدلة القامة سمراء الشعر ، تنتمى إلى نفس الطبقة الاجتماعية التي انتمى أنا إليها . وكانت على جانب كبير من الفتنة الطبيعية . ومع ذلك فلم تكن من ذلك النوع الذي يستلفت الأنظار .

وقررت أن أفحصها أكثر من ذلك ، وأن أحاول التقرب منها إذا ترامى لى ذلك ، ولكن لم تلبث خططى أن انقلبت فجأة ، فقد وقعت عينى بحركة آلية على طبقها فإذا بدموعها تنساب من عينيها في هدوء ، وبدون أن تتشنج ، أو تأتى بأية حركة ،

وتتساقط في طبق الحساء.

وأحسست بصدمة ، ورميتها بنظرة سريعة ، فتوقفت دموعها على الفور ، وأفلحت في التغلب عليها ، وبذلت مجهودا كبيرا لكى تأكل . وعندئذ قلت لها في جرأة لم استطع أن أكبحها :

- أنك تعيسة جدا، أليس كذلك ؟

وكان أن أجابت فى صراحة قاسية : بل قل أننى غبية . ثم ساد بيننا الصمت ، ورفع الجرسون طبقى الحساء ووضع أمامنا طبقين من اللحم المفروم ، مضافا إليه بعض الكرنب والبطاطس المحمرة .

ونظرت إلى النافذة ، وأتيت علاحظة تتعلق بالمنظر الذي عر أمامنا ، ثم أفضت فتكلمت عن الناحية ، فقلت أننى لاأعرفها جيدا ، وسألتها أن كانت تعرفها فأجابت : نعم .

وزادت فقالت أنها تقيم فيها . وتكلمنا عن كورنواى عندئذ وعن ديفونشاير وبلاد الفال والضفة الشرقية . ولم يكن لحديثنا هذا أى نص فيما عدا أنه كان محاولة للتغطية على تطفلها ببكائها في مكان عام ، وعلى حماقتى لأننى لاحظت ذلك .

ولم نأخذ الأمور من بدايتها إلا بعد أن فرغنا من تناول القهوة ، وبعد أن قدمت لها سيجارة فقلت لها أننى آسف لتطفلى ، وأجابتنى فقالت لابد أنها بدت غبية جدا ، فقلت:

- كلا .. كل ماهناك أننى أدركت أنك لم تستطيعي المقاومة ، هذه هي الحقيقة ، أليس كذلك ؟

أجابت : نعم . ( وأردفت تقول في غضب ) أن من الخزى حقا أن يبلغ بي الأمر إلى حد أن أرثى لنفسى ، والا أهتم بما أفعل أمام الناس .

- أبدا .. أنك تغالبين نفسك ماتستطعين .

- نعم ، فلم أكن أبكى بصوت مرتفع . وسألتها عما إذا كان الأمر خطيرا إلى هذا الحد .

فأجابت: نعم . خطير جدا . أنه نهاية كل شيء ، ولم أعد أدرى ماذا أفعل ؟ . وكنت قد خمنت الأمر طبعا ، فقد كان مافيها يعبر عن توتر يائس ، ولم أشأ أن افترق عنها وهي في هذه الحال ، فقلت :

- ألا يمكن أن تبثيني همومك .. فأنا غريب عنك ، والغرباء يتعاطفون عادة ، وليس للأمر أية أهمية .

أجابت: ولكن ليس هناك ماأقول فيما عدا أننى تورطت حتى أذنى فى مأزق. قلت لها أنها ربا تبالغ فى المأزق الذى تورطت فيه ، وأن من رأيى أنها فى حاجة إلى من يطمئنها وينفخ فيها حياة جديدة وشجاعة جديدة وأن ينتزعها من ذلك الاحساس بالرضوخ للواقع والاستسلام للحزن ، وأن تنتقل إلى أرض صلبة . ولم أشك لحظة واحدة فى أننى أنا وحدى الذى أستطيع أن أفعل ذلك ..نعم ، هكذا كنت أفكر . نظرت إلى لحظة فى تفكير كالطفل المتردد ، وفجأة راحت الكلمات تتدفق من بين شفتيها وفى أثناء ذلك كان الجرسون قد جاء ورفع أطباق الطعام ونقدناه أجره . وأعطيته حلوانا (بقشبشا ) كبيرا ، فانحنى فى احترام وانصرف .

وزحت أصغى لحديث جنيفر.

كانت قد اجتازت محنة قاسية ، وراحت تدافع عن نفسها ضد الأحداث بشجاعة كبيرة ، ولكن وقعت أمور كثيرة بعضها أثر بعض ، ولم تستطع مقاومتها جسديا ، وساءت الأمور بالنسبة لها . وكانت دماثة خلقها سببا في وقوعها في المأزق وهي طفلة، ثم وهي فتاة ، ثم وهي امرأة متزوجة . وقد سنحت لها الفرصة للخروج من مأزقها . ولكنها تركتها تفلت منها مفضلة تحمل المصائب بصدر رحب . وأخيرا ، عندما وجدت المخرج لم يكن بالمخرج السليم ، فازدادت أمورها سوءا على سوء .

ولكنها لم تلم إلا نفسها على ماحدث لها . وتأثر قلبى إزاء هذه اللمسة الرقيقة ، وإزاء غياب المرارة والغيظ ، وأردفت هي تقول في أسى : ولاشك أني أنا المخطئة .

وددت لو أن أهيب بها فأقول: أبدا .. ألا ترين أنك أنت الضحية ، على العكس ماتقولين ، وانك ستكونين ضحية دائما طالما أصررت على هذا المسلك السخيف ، ورميت نفسك بكل الأخطاء ا

وما كان أجملها وهى جالسة هكذا ، يستبد بها القلق والبؤس والقهر ، وخيل لى عندئذ وأنا أنظر إليها عبر المائدة أنها هى التى انتظرتها دائما ... اعنى جنيفر . لا بصفتها ملكية خاصة ، وإنما بصفتها امرأة يجب أن أعبد إليها الشجاعة وحب الحياة .. أعنى جنيفر أخرى جديدة .

نعم، أدركت ذلك عندئذ. وكان لابد لى من أسابيع كثيرة بعد ذلك لكى أعترف بينى وبين نفسى أننى أحبها. بل كان الأمر أكثر من ذلك.

ولم نخطط لكى يرى كل منا الآخر. وقد حسبت هى عندئذ أننا لن نلتقى بعد الآن . أما أنا فقد كنت واثقا من العكس. كانت قد أخبرتنى باسمها ، وأردفت تقول فى رقة كبيرة عندما غادرنا عربة الأكل " هذا وداع ، ولكن تأكد أننى لن أنساك أبدا ، ولن أنسى مابذلته من أجلى . كنت يائسة .. يائسة جدا .. " .

وكنت ممسكا بيدها فودعتها وتركتها تنصرف ، ولكننى كنت أعلم أن وداعى لها لم يكن وداعا إلى الأبد ، وكنت واثقا من ذلك بحيث أننى ماكنت لأحجم عند الضرورة بأن أعدها بأننى لن أحاول رؤيتها بعد ذلك أبدا لأن القدر أراد أن يكون لنا نفس الأصدقاء ، ولم أقل لنفسى ذلك لأننى كنت أعرف أن من اليسير على أن أجدها . وأنه لمن الغريب حقا أننا لم نلتق ، أنا وهى ، أبدا قبل اليوم .

ورأيتها بعد أسبوع في حفلة كوكتيل عند كارو سترانجويز . ولم يبق أي شك بيننا بعد ذلك ، وفهمنا ماحدث لنا . وكنا نلتقى ونفترق ثم نلتقى من جديد فى حفلات إجتماعية ، وعند الأصدقا ، ، وغشى وفى المطاعم الصغيرة الهادئة . وكنا نستقل قطارات تنطلق بنا إلى الريف ، وغشى تحت ضباب ذهبى حالم سعيد غير واقعى ، ونختلف إلى الحفلات الموسيقية لنستمع إلى اليزابيث شومان وهى تغنى وتقدل :

" في ذلك الممر حيث قادتنا خطانا كنا نلتقى فننسى الدنيا وتلفنا الأحلام ، ونسأل السماء أن تضع الأختام على حبنا الذي لن تعرف الدنيا أن تقوضه ".

وعندما كنا نخرج من إحدى هذه الحفارات كنت أكرر ، وفي ضوضاء الشارع الكلمات الأخيرة للأغنية وأقول " ونعيش في حب وهناء دائمين إلى الأبد " . ثم تلتقى عيناى بعينيها فتقول :

- أن السعادة لم تخلق لنا ياهرج.

فأرد عليها: بل هي قد خلقت لنا.

وأضيف: لأنه يجب أن نعيش باقى أيامنا معا.

ولكنها كانت تحتج فتقول أنها لاتستطيع أن تتخلص من كل شيء هكذا ، فهناك زوجها أولا ، وهو لن يرضى أبدا أن يمنحها الطلاق .

- ولكن في مقدوره هو أن يطلبه.

- ربما . ولكن لماذا لانبقى كما نحن ياهوج .

قلت: كلا. أبدا .. محال .

وكنت قد تذرعت بالصبر ، وتركتها تسترد صحتها وروحها المعنوية . ولم أشأ أن ألاحقها لكى تتخذ أى قرار طالما لم تسترد مرحها وحبها للحياة ، والآن ، وقد

استردت كل هذا وأصبحت قوية معنويا وأدبيا ، فقد كان لابد من اتخاذ قرار .

ولكن الأمر لم يكن سهلا مع ذلك ، فقد راحت جنيفر تبدى حججا وأعذارا لم أكن أتوقعها . كان يجب على أولا أن أهتم بعملى الذى قد يتعرض للأهتزاز . وكنت أعرف هذا . وقد فكرت فيه ولم أبال فقد كنت لاأزال شابا ، وكنت أستطيع أن أفعل الكثير في غير مجال التدريس .

وبكت عندئذ وقالت أنها لن تغفر لنفسها أبدا لو أننى حطمت حياتى بسببها ، فأجبتها بأن ما من شىء يحطم حياتي إلا إذا هجرتنى هى ، لأن الحياة بدونها لن يكون لها أي معنى بالنسبة لى .

وشيئا فشيئا رضخت الأسبابى وحججى ، فإن الذى بينتا لم يكن حبا فحسب ، بل كان أكثر من ذلك . كان اتحاد الذهن والفكر .. كان وفاقا عميقا مشتركا .. كانت شفاهنا تنطق بنفس الكلمات فى وقت واحد . وكنا نفكر فى نفس الأشياء . وإذا عرفت أخيرا بأننى على حق وأن كلامنا خلق للآخر تراجعت وقالت :

وواجهنا كل شيء ودرسنا كل نقطة ، ورسمنا الخطط المادية التي لابد منها .

وفى صباح يرم بارد مشمس استيقظت وأنا أدرك أن حياتنا الجديدة ستبدأ فى ذلك اليوم وأننا سنرتبط ، أنا وجنيفر ابتداء من اليوم . وكنت أرفض حتى ذلك الوقت أن أصدق شيئا من ذلك ، فقد كنت أخشى دائما أن تأتى عقدة النقص عندها وتتدخل فى آخر لحظة وتتراجع . وحتى فى صباح ذلك اليوم الأخير من حياة منتهية كان لابد لى أن أتأكد فأمسكت بسماعة التليفون وقلت :

<sup>-</sup> جنيفر ؟

<sup>-</sup> هوج · ،

كان صوتها الرقيق متهدجا بعض الشيء . ورأيت أنني لم أخطى ، فقلت :
- معذرة ياحبيبتي . . أردت أن أسمع صوتك . . أنني لاأحلم . . أليس كذلك ؟
- كلا . كلا هذا صحيح .

كان يجب أن نلتقى فى مطار نورثولث . ورحت ادندن وأنا أرتدى ثيابى ، وحلقت ذقنى فى عناية كبيرة ، وعكست مرآتى صورة رجل مأخوذ وفى منتهى السعادة . كان ذلك اليوم أعظم يوم فى حياتى .. كان اليوم الذى أنتظره منذ سبعة وثلاثين عاما . وتناولت افطارى ، وفحصت التذكرتين وجواز السفر ، ثم هبطت إلى عربتى ، وكان يجب أن يسوقها هاريان ، ولكنى طلبت منه أن يجلس فى المقعد الخلفى ، وأخذتُ أنا مكانى خلف عجلة القيادة . وخرجت من الشارع المسدود الذى أقيم فيه ، وانطلقت فى طريقى : وكانت حركة المرار هادئة ، وكان أمامى كل الوقت . كان صباحا رائعا صباحا جميلا خلق خصيصا لجنيفر وهوج .. وددت لو أن أغنى وأن أملاً الدنيا صياحا ..

رجاءت عربة النقل من الشارع الجانبي بسرعة ستين كيلو مترا في الساعة ، ومن المستحيل أن أقول أنه كان في مقدوري أن أتوقع الصدمة أو أن أتحاشاها . لم يكن هناك أي خطأ من جانبي أو أي رد فعل آخر . وقد قيل لي فيما بعد أن سائق عربة النقل كان مخمورا ، كما أنه كان من الأهمية أن أعرف لماذا تقع مثل هذه الأمور .

وارتطمت عربة النقل بالسيارة البريك ، وحطمتها وحطمت معها حياتى . ومات هاريمان على الفور . وكانت جنيفر تنتظر في المطار ، وانطلقت الطائرة دون أن أوافي جنيفر.

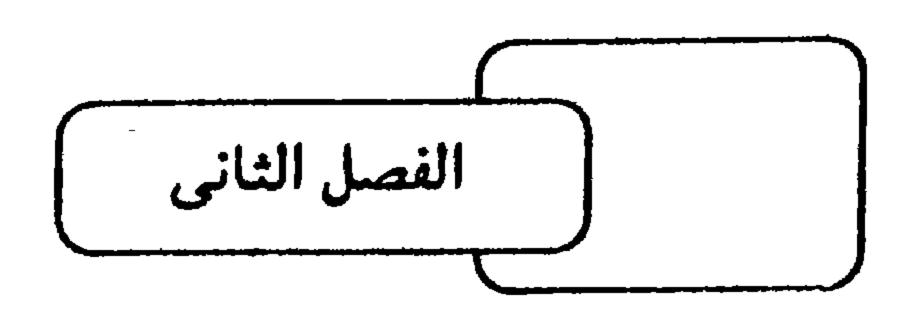

ليس هناك فائدة تذكر في وصف ماحدث بعد ذلك . في بداية الأمر لم يكن هناك أي ترابط .. لاشيء غير الأرتباك والظلمات والألم .. كنت أهيم بلا نهاية ، أو على الأقل كان يخيل لى ذلك ، عبر طرقات مظلمة ، ومن بعيد كنت أرى أننى في قاعة مستشفى ، وكنت أحس إلى جوارى أطباء ومحرضات يرتدون الثياب البيضاء ، وأدوات الجراحة تعكس ومضات ، وعربات صغيرة زجاجية تنتقل هنا وهناك بلا انقطاع .

ثم عاد الاحساس بالواقع شيئا فشيئا ، في حين هدأ الاحساس بالضياع والألم . ولكن لم يكن هناك أي أدراك لا بالمكان ولا بالأشخاص . والحيوان الذي يتأثم لايقيس إلا مدى ألمه ولا يكنه أن يهتم بشيء آخر . والمخدرات تهدىء الألم الطبيعي ، ولكنها تزيد من اضطراب الذهن وتساهم في الاحساس بالهوان .

ثم عرفت بعد ذلك فترات من الصحر، وجاءت الساعة التى استطاعوا أن يشرحوا لى فيها أننى كنت ضحية حادث. وعرفت أخيرا الحقيقة كلها عن حالتى وعن سبب جمودى.. وعن جسدى المسكين المحطم .. لن أستطيع أن أعيش أبدا كرجل بين الرجال.

وأقبل أناس لزيارتى ..أخى ، وكان مرتبكا رمقتضبا لابعرف ماذا يجب أن يقول، ولم أستطع أن أكلمه عن جنيفر . وكنت لاأفكر إلا فيها هى .. وكلما تحسنت حالتى كلما أتونى برسائلها .. رسائل جنيفر .

ولم يسمع لأى أحد غير أقاربي بزيارتي ولم تكن جنيفر من بينهم . لم تكن لها أية صفة ولا أي حق .. لم تكن نظريا أكثر من صديقة .

كتبت الى تقول: انهم لايسمحون لى بزيارتك أيها الحبيب ... ولكننى سآتى عجرد أن أستطيع .. أننى أحبك .. لاتفكر إلا في الشفاء .. جنيفر .

وفى رسالة أخرى : " لاتقلق ياهوج .. لاشى، يهم مادمت على قيد الحياة . سنجتمع إلى الأبد بعد قليل ... حبيبتك جنيفر " .

وكتبت لها رسالة عادية بالقلم الرصاص أسألها ألا تأتى ، فماذا لدى الآن لكى . أقدمه لها ؟ ولم أرها إلا بعد أن خرجت من المستشفى ورقدت طريحا في يبت أخى . وكانت قد كررت لى نفس الأشياء فى رسائلها .. أننا متحابان . وأنه يجب أن نعيش معا، حتى إذا لم يقدر لى الشفاء التام ، وأنها ستعنى بى وتشرف على علاجى ، وأن السعادة مازالت محكنة لنا .. إذ لم تكن السعادة التى كنا نحلم بها ، فهى سعادة أخرى على الأقل . وعلى الرغم من أن الفكرة الأولى التى كانت تدور برأسى هى أن أقطع كل صلة بها وأن أهيب بها أن ابتعدى ولاتعودى أبدا ، فقد أخذنى الضعف لأننى اعتقدت مثلها أن الذى يجمع بيننا لم يكن نداء الجسد ، وإنا كل ملذات أفكارنا المشتركة ، كان من الأفضل طبعا أن ترحل وأن تنسانى ولكن مادامت ترفض الحيا ...

ولكن كان لابد لى مع ذلك من وقت طويل قبل أن أراها وكنا نتبادل الرسائل كثيرا وكانت رسائلنا رسائل حب حقيقية . . نبيلة ، بل وبطولية . وأخيرا تركتها تأتى . وجاءت . وكان هذا كل شيء .

ولم يسمع لها بالبقاء طويلا . ولكننا فهمنا من أول دقيقة ومن غير أن نعترف بذلك . وعادت مرة ثانية وثالثة ولكننى لم أستطع الاحتمال أكثر من ذلك . ولم تدم الزيارة الثالثة أكثر من عشر دقائق . ومع ذلك فقد بدت لى أنها دامت أكثر من ساعة . وماكنت لأصدق ذلك لولا أننى نظرت إلى الساعة ، وأعتقد أن الوقت كان هكذا بالنسبة لها هى الأخرى لأنه لم يكن لدى الواحد منا ما يقوله للآخر .

نعم ، هكذا كان الأمر بكل بساطة .. والخلاصة لم يكن بيننا شيء على الاطلاق وهل هناك أسوأ من مرارة انهيار حلم سخيف ..؟ كل هذه الأفكار المشتركة ، وكل هذه الطفرة لروح تندفع لكى تلحق بروح أخرى شقيقة .. صداقتنا .. وزمالتنا .. أوهام .. لم تكن إلا مجرد أوهام .. من تلك الأوهام التي تتولد عادة من ميل طبيعي بين الرجل والمرأة ... فخ الطبيعة نفسها .. وهي أقوى وأعظم خدعاتها .

لم يكن بينى وبين جنيفر شىء آخر غير تلك الرغبة التى تتولد منها أبشع الأوهام. لم يكن بينى وبينها إلا مجرد اشتهاء ولاشىء أكثر ، وقد أذلنى هذا الاكتشاف وتسبب لى فى ضغينة أرغمتنى على كراهية جنيفر تقريبا ، وعلى أن أكره نفسى فى نفس الوقت. ونظر كل منا إلى الآخر فى ارهاق وضنى . وتساءل كل منا عن السراب الذى بنى عليه أكبر الآمال .

كانت امرأة جميلة .. وكنت أعرف ذلك ، ولكن حديثها كان يثير ضجرى وضجرها كذلك . ولم يعد أى منا يجد متعة فى تبادل الحديث مع الآخر . وراحت تنعت نفسها بكل أنواع اللوم . وتمنيت ألا تنطق بشىء مما تنطق به ، فقد بدا لى كل ذلك عديم الجدوى . ورحت أسأل نفسى " لم كل هذا الرباء بالذات ؟ " .

وعندما نهضت لكي تفارقني في المرة الثالثة قالت في مرح مصطنع:

- سأعود لزيارتك قريبا ياحبيبي .

ولكننى أسرعت أقول: كلا .. لايجب أن تأتى .

- بل سآتی بکل تأکید .. یجب أن آتی ..

وبدا صوتها بعيدا عن الواقع فصحت محتجا : كفى غشا وخداعا بالله عليك ياجنيفر.. ان كل مابيننا قد انتهى .. انتهى تماما ..

ولكنها زعمت أن مابيننا لم ينته ، وانها لاتفهم مااعنيه وأنها مصممة على تكريس حياتها لى ، وأننا سنكون سعيدين جدا . كانت تريد التضحية بنفسها بكل

تأكيد . وتملكنى الغضب ، وخشيت أن تنفذ فكرتها . لم أسلطع أن أتصور بقاءها بجواري بثرثرتها المضنية وجهدها الرقيق وملاحظاتها التفاؤلية العديمة الجدوى ، فصحت بها أن تنصرف وأن تنسانى . وأطاعتنى مرتاعة ، وأن كنت قد لمحت ارتياحا في عينيها .

وعندما جاءت زوجة أخى بعد ذلك بقليل لاسدال الستائر أطلعتها على ماحدث وقلت:

- وقد انتهى الأمر بيننا ياتيريزا ورحلت .. رحلت ولن تعود بعد الآن .. أليس كذلك ؟

أجابت تيريزا: كلا أنها لن تعود.

- تيريزا .. هل تظنين أن المرض هو الذي يجعلني أرى الأشياء على غير حقيقتها؟

أدركت تيريزا ماأعنيه فقالت أنها ترى أن مرضى من شأنه أن يرينى الأمور على حقيقتها .

- هل تعنين أنني أرى جنيفر الآن كما هي ؟
  - كلا .. ليس قاما .

ولم یکن ذلك الأننی أصبحت أكثر وضوحا فیما یتعلق بجنیفر ، وإغا الأننی اكتشفت مدی ماقد یكون من تأثیرها علی خارج حبنا . وسألت تیریزا عن رأیها فیها ، فقالت أنها تراها جذابة وظریفة ولكنها مجردة من أی اهتمام ، فسألتها فی اصرار :

- هل تظنين أنها تعيسة ياتيريزا ؟
  - نعم. أظنها كذلك.
    - بسببی أنا ؟
  - كلا .. وإنما بسببها هي .

وعدت أقول: أنها لاتكف عن لوم نفسها بسبب هذا الحادث. تقول أنه لو لم أذهب إلى المطار لكى ألحق بها لما وقع لى شيء ، وهذا أمر سخيف طبعا .

- نعم . أنه كذلك .
- الأريد أن تختمر هذه الفكرة في رأسها .. الأريد أن تتعذب ياتيريزا .

قالت: لاتشغل بالك بذلك ياهوج .. ودع لها أوهامها على الأقل.

- ماذا تعنین ۲
- أنه يحلو لها أن تتألم ، وأنت لاتستطيع أن تشفق على أحد مالم يشفق هو على نفسه . وهي تجد في احساسها بالألم لذة ومتعة كبيرتين .

قلت لتيريزا أنها فظيعة ، فأجابتني بأنها كذلك حقا ، فقلت :

- ألا تشفقين على أحد إذن ؟

لاأدرى ياهوج.

قلت متهكما: ألا يحزنك أننى أصبحت حطاما مهشما، وأنه لم تعد لى غاية فى الحياة بعد ؟

- لاأدرى أن كان هذا يحزننى أم لا . ان حالتك هذه إنما تعنى بوجه خاص أنه يجب أن تبدأ حياتك من جديد ، وأن تتناولها من زاوية جديدة تماما .

رميت تيريزا بالقسوة فغادرتني وهي تبتسم.

وقد أصابتني في ذلك اليوم بخير كبير.

\*\*\*



انتقلنا بعد ذلك إلى بلدة سنت لو عقاطعة كورنواى ، حيث ورثت تيريزا قصرا من عمة لها . وكان الطبيب قد نصحنى عمادرة لندن . وكان أخى روبير رساما يعتقد البعض أنه يرسم الريف بطريقة غير صحية ، فوجد فى ذلك فرصة لكى يرى الريف على حقيقته .

وسبقتنا تيريزا لكى تدبر لنا كل شىء ، وبعد أن فرغت من توقيع أوراق رسمية الاحصر لها استطعت أخيرا الانتقال في عربة اسعاد خاصة .

وقلت لتيريزا في صباح اليوم التالي : كيف تجرى الأمور هنا ؟

وكانت قد استطلعت ذلك فقالت أن البلاة تنقسم إلى ثلاثة أوساط مختلفة .. الطبقة القديمة ، وهي طبقة الصيادين الذين يقيمون على مشارف الميناء ببيوتهم ذات الأسطح الاردوازية وبعد الميناء بقليل تقوم على طول الشاطىء بيوت حديثة وفنادق ضخمة أعدت الأقامة السياح والطبقة البورجوازية ، والبلاة نفسها تعج بالحركة في الصيف وتخلد إلى الهدوء شتاء . ثم هناك قصر سنت لو وتقيم فيه الليدى سنت لو ، محور عالم آخر قائم بذاته تمتد فروعه عبر طرقات ملتوية نحو عدة قصور تقوم في الوادى في ظل أبراج قديمة . وأردفت تيريزا تقول : " وبمعنى آخر ، بيوت النبلاء " ..

وسألتها: وإلى من ننتمي نحن ؟

أجابت: إلى طبقة النبلا، طبعا.

لأن قصر بولنروث كان ملكا لعمتها مس لوسى تريجلليس ، ولأن هذه الأخيرة

كانت من طبقة النبلاء ، وأن القصر قد أصبح ملكا لتيريزا عن طريق الميراث لا عن طريق الميراث لا عن طريق المعنا من طبقة النبلاء .

وسألتها: وحتى روبير، على الرغم من أنه رسام ؟

أجابت سيكون من الصعب تقبله لأن كثيرين من الرسامين يقيمون في بلدة سنت لو أثناء الصيف . ( ولكنها أسرعت تقول ) : ومهما يكن فهو زوجي من ناحية ، ثم أنه سليل أسرة بولدورو من ناحية أخرى .

وسألت تيريزا عندئذ أن تذكر لى الدور الذى يجب أن نقوم به فى محل أقامتها الجديد، أو بالحرى ماذا تنوى أن تفعل لأنه كان من الواضح أننى لن أكون إلا مجرد شاهد فأجابتنى بأنها ستشترك فى النشاط المحلى .

- مأذا تعنين ؟
- أعنى السياسة والفلاحة والجمعيات الخيرية.
- وأردفت تقول : وعلى الخصوص السياسة فنحن على أبواب انتخابات جديدة .
  - هل اهتممت بالسياسة قبل ذلك ياتبريزا ؟
- ابدا . بدت لى عديمة الفائدة دائما ، وكنت أقنع حتى اليوم بأدلاء صوتى للناخب الذي يبدو لى أقل ازعاجا من غيره .

واستطردت تقول : انها ستهتم من الآن بالسياسة بصورة جدية ، وأنها بصفتها صاحبة قصر بولوورث لن يسعها إلا أن تلتحق بحزب المحافظين ، لأنها لو فعلت غير ذلك فلن تشعر مس لوسى تريجلليس في مثواها الأخير بالهدوء فقلت :

- ولكن هبى أن حزب العمال هو الأفضل ٢

أجابت : ولو .. لاأستطيع أن أتردد لحظة واحدة بين الحزبين .

وكان قد مضى على اقامتنا في قصر يولوورث نحر أسبوعين عندما أقبلت الليدي سنت لو لزيارتنا . وقد أقبلت هي وأختها الليدي تريسليان وزوجة أخيها مسز بيجهام

كارتريس وحفيدتها ايزابيللا.

وبعد انصرافهن قلت لتيريزا في شيء من الدهشة انهن لايمكن أن ينتسبن إلى عالم الواقع لأنهن كن اشبه بسيدات الأساطير .. الجميلة و الساحرات الثلاث .

والواقع أن ليدى سنت لو كانت أرملة البارون السادس الذى كان يحمل هذا اللقب والذى قتل فى حرب البوير ، وقد لقى ولداها الكبيران حتفهما بدورهما فى الحرب العالمية الأولى ، ومات ابنها الأصغر فى حادث طائرة تاركا ابنته ايزابيللا وحدها إذ كانت أمها قد ماتت أثناء الوضع ، وانتقل اللقب إلى ابن عم يعيش الآن فى نيوزيلندا . وقد سره أن يؤجر القصر للأرملة العجوز وشبت ايزابيللا مع جدتها وعمتيها ، فقد اقبلت الليدى تريسليان للإقامة فى القصر بعد أن مات زوجها ، كما اقبلت أخت زوجها مسز بيجهام كارتريس .

وكن يتقاسمن نفقات المعيشة فيما بينهن .. واستطاعت ايزابيللا أن تقضى حياتها في بحبوحه .. وكانت الليدى سنت لو قد تجاوزت هي وزميلتاها السبعين من العمر ، وبدت كل منهن اشبه بالغراب .. كان وجه الليدى سنت لو محلوط بالغضون والتجعدات وكانت عريضة الجبين ... أما الليدى تريسليان فكان لها عينان واسعتان براقتان ووجه مستدير ، وكانت محتلئة الجسم على عكس مسز بيجهام كارتريس النحيفة التي كانت اشبه بالجلد على العظم ، يحيط بهن جميعا جو ادواردى ( نسبة إلى الملك ادوارد السابع )، كما لو كان الوقت قد توقف بالنسبة لهن ، تبدو مجوهراتهن باهته مقلدة على الرغم من أنها مجوهرات حقيقية نفيسة .

هؤلاء هن صاحبات قصر سنت لو الثلاث ومعهن ايزابيللا ، طويلة القامة ، رشيقة القد ، ذات جبين عريض عال يحيط به شعر أشقر بلون الرماد ينساب فوق كتفيها .. كانت أشبه بصورة مرسومة على لوح من الزجاج .. لم يكن في الامكان القول بأنها جميلة أو جذابة ولكنها كانت على شيء من الحسن .. حسن مهمل بعيد عن الحسن

الحقيقى الذى يصفونه هذه الأيام ... لم يكن فيها أى مرح ولا أى بريق ولا أى تناسق فى القسمات وإنما توازن صارم فى بناء الجسد والعظام .. كانت تبدو كما لو كانت اسطورة وأشبه بإحدى فتيات العصور الوسطى ، جادة الملامح صارمة ، تنم قسماتها عن أصالتها ونبلها .

وبعد أن قلت لتيريزا أن السيدات الثلاث يبدون كأنهن غير حقيقيات أردفت أقول أن الفتاة هي الأخرى لاتبدر حقيقية .

- تعنى أنها كالأميرة الأسيرة في قصر من الأطلال ؟
- تماما .. وكان يجب أن تأتى فوق صهوة رهوان أبيض لا في سيارة عتيقة من طراز ديملر .

واستطردت أقول :- اننى اتساءل فيم تفكر ؟

ذلك لأن ايزابيللا لم تتكلم كثيرا في تلك الزيارة الرسمية ، وإنما بقيت معتدلة في جلستها وعلى وجهها ابتسامتها الحلوة ، ترد في أدب على أي سؤال يلقى عليها دون أن تجد أي داع للحديث طالما أن جدتها وعمتيها تديران دفته .. وتساءلت إذا لم تكن هذه الزيارة تثقل عليها ، وإذا لم تكن قد قامت بها لا لشيء إلا لأن حدثا جديدا قد وقع في بلدة سنت لو ، فقد بدا لى أنها تقضى حياتها رتيبة عملة .

وقلت في فضول :- ألم تشترك في الحرب ٢ .هل بقيت في البيت طوال هذه المدة .

- انها مازالت في التاسعة عشرة من عمرها ، وقد قادت سيارات الصليب الأحمر بعد مغادرتها المدرسة الداخلية .
  - المدرسة الداخلية ؟ .. اتعنين انها كانت في مدرسة داخلية حقا ؟
    - نعم .. مدرسة سنت نينيان .

ازدادت دهشتى لأن مصاريف سنت نينيان باهظة جدا ، ثم أن المدرسة نفسها كانت حديثة العهد ومزودة بأحدث الرسائل العلمية .

وسألتنى تيريزا: - أيدهشك هذا؟

أجبت في بطء :- نعم .. فإن تلك الفتاة تعطيك انطباعا بأنها لم تضع قدمها خارج البيت أبدا ، وأنها نشأت في جو مشبع بأعمال الفروسية ، وأعنى أنها تعيش في جو يختلف عن الجو الذي نعيش فيه فعلا .

هزت تبريزا رأسها في تفكير وقالت : - نعم .. انني أفهم ماتعنيه .

واشترك أخى روبير فى الحديث فقال : - هذا يثبت أن التأثير الوحيد الذى يهم هو تأثير البيئة .. تأثير البيئة والوراثة بالصع .

وعدت أقول: - اننى اتسامل فيم تفكر بالذات.

أجابت تيريزا: - لعلها لاتفكر على الاطلاق.

ضحكت لهذا القول ، ولكننى لم أكف من ذلك عن التفكير في هذه الفتاة الكبيرة الناضجة .

وكنت فى ذلك الوقت بالذات فريسة احساس بغيض بحالتى الصحية ، فقد قضيت قبل الحادثة التى وقعت لى حياة سليمة رياضية ، وكنت أكره كل مايت بصلة للمرض والعجز .. ولم يكن ذلك الأننى كنت غير جدير بالشفقة ، ولكن الأن شفقتى كان يشوبها دائما نفور بهم .

ولكن أصبحت أنا الذى أثير الشفقة والنفور الآن ، أنا المربض العاجز الذى يقضى وقته في عربة متحركة يغطى أطرافه الملتوية بغطاء .

کنت أرقب ردود فعل الزوار فیما یتعلق بی . وقد تنبه فی کل احساس . ومهما کانت تلك الردود ، فقد کانت تخدش شعوری . مجرد نظرة اشفاق وعطف کانت بغیضة بالنسبة لی ، وأکثر من ذلك تلك السرقة التی تدفع الزوار إلی التظاهر بأن حالتی عادیة ، وأنه لیس فیها أیة غرابة . ولولا أراده تیریزا الحدیدیة التی أبدتها نحوی لحبست نفسی فی غرفتی ، ولما قبلت أن أری أحدا . . کنت قد عقدت العزم علی

ألا أقضى حياتى فى عزلة ، واستطاعت برقتها وبدون أية غلطة أن تُفهمنى أن اعتزالى العالم سيخلق حولى نوعا من الغموض ويساهم فى خلق دعاية بغيضة .. وكنت أعرف ماذا تفعل ولماذا تفعل ومع ذلك فقد أطعتها وشددت على أسنائى وقررت ان اربها مدى ما تستطبع من احتمال وتقبلت حياتى الجديدة دون أى تبرم أو تذمر .

ولم يكن مسلك السيدات المسنات والثلاث مثيرا لأي ازعاج بالنسبة لى ، فقد أبدت الليدى سنت لو عدم اكتراث ولباقة ..أما الليدى تريسليان فهى بطبيعتها الأمومية لم يسعها إلا أن ترثى لى ، وتكلمت عن الكتب التى صدرت حديثا ، وسألتنى أن لم أكن أريد انتقادها .. وكانت مسز كارتريس من نوع بدائى ، فكبحت شعورها ، وأمسكت عن الحديث فجأة عندما جاء ذكر أنواع الرياضة التى يمكن مارستها فى الهواء الطلق ( ياللرجل المسكين .. لايمكن أن نتكلم أمامه عن الصيد والقنص طبعا ) .

وكانت ايزابيللا هي الرحيدة التي أثارت دهشتي بطبيعتها الكاملة ، فقد نظرت إلى دون أن يخطر ببالها أن تحول عينيها عني ، كما لو كانت تجمع في ذهنها بيني وبين مفروشات الفرفة ( رجل تجاوز الثلاثين من عمره وعاجز ) .. مجرد سطر في قائمة بأشياء لاشأن لها بها .

وبعد أن فرغت منى انتقلت عيناها إلى البيانو ، ثم إلى الحصان الخشبى الهزاز الذي بجواره ، ويبدو أنه آثار اهتمامها بوجه خاص فسألتها :

- هل يروق لك .

فكرت مدة طويلة ثم قالت في قرة كما لو كان الأمر على جانب كبير من الأهمية : - نعم .

وتساءلت أن لم تكن غبية بعض الشيء ، ثم سألتها إن كانت تحب الجياد ، فأجابتني بأن الحصان الخشبي هو أول حصان تراه .

- أعنى الجياد الحقيقية.
- أوه نعم .. ولكن مواردي لاتسمع لي بالحصول على جواد للصيد .
  - وهل تحبين الصيد ؟
  - ليس برجه خاص .. أن المنطقة هنا ليست مشهورة بالصيد .

وسألتها ان كانت تحب ركوب البحر فأجابتنى بالإيجاب .. وفى هذه اللحظة بالذات بدأت الليدى تريسليان تحدثنى عن الكتب .. وعادت ايزابيللا إلى صمتها .. كانت تملك ، كما رأيت صفة من اندر الصفات وهى صفة الهدوء .. كانت تستطيع البقاء جالسة من غير ان تتحرك ومن غير أن تدخن عاقدة ساقيها ، الواحدة فوق الأخرى ، دون أن تحرك أصابعها أو تلمس شعرها . وكانت تستطيع البقاء جالسة معتدلة فى مقعدها ذى المسند العالى ويداها فى حجرها .. وهما يدان طويلتان ضيقتان .. كانت لاتبدى حراكا وبدت كالحصان الخشبى قاما كما لو كانت قطعة من الاثاث الموجود بالغرفة .

وكنت قد ضحكت حين قالت تيريزا أن ايزابيللا لاتفكر على الاطلاق ، ولكن لم تلبث صورتها ان عادت إلى ذهنى فلم استبعد ذلك .

وتحققت تكهنات تبريزا فيما يتعلق بحياتنا في سنت لو ، فلم يمض وقت طويل حتى ألفينا نفسينا غارقين في السياسة إلى عنقينا .. وكان قصر بولنورث كبيرا ، وقد اضطرت مس تريجلليس عندما رأت أن الضرائب تستنفذ الجزء الأكبر من ثروتها إلى تخصيص أحد جناحيه للسكني وأجرته للكابتن كارسليك ، الوكيل الانتخابي لحزب المحافظين .

وعندما آل القصر إلى تيريزا وزوجها لم يسعهما إلا الابقاء على الكابتن كارسليك وزوجته لأنه لم يكن في مقدورهما اجبارهما على الانتقال إلى مسكن آخر بسبب أزمة المساكن .. غير أن اشتراكهما معنا في السكني اضطرنا إلى أن نشترك معهما في

الحملات والدعاية الانتخابية ، سواء كان ذلك في قصر بولنورث أو في مقر حزب المحافظين الذي يقع في الشارع الرئيسي لبلدة سنت لو .

ووجدت تيريزا نفسها ، كما توقعت ، في دوامة .. فراحت تسوق السيارات فتوزع النشرات الانتخابية .. وقامت ببعض الدعايات الفعلية ، وكان المعروف عن الأهالي انهم يدلون بأصواتهم دائما لحزب المحافظين ، ولكن بلدة سنت لو أصبحت أخيرا مركزا حيويا للسياحة .. وشيدت فيها بيوت جديدة سكنها اناس كثيرون من مختلف الأماكن ، بحيث أن حزب المحافظين فشل في الحصول على ثقة الأهالي في الانتخابات الجزئية التي تمت في سنة ١٩٤٣ ، وفاز حزب العمال .

وقال الكابئ كارسليك مخاطبا تيريزا وهو يتأرجح على عقبيه من الخلف إلى الامام.

- وقد استحققنا هذا الفشل عن جدارة .

ويجب أن ندرك أننى أنا نفسى لاأفهم فى الأمور التى لم أدرسها دراسة وافية وسيكون وضعى للانتخابات محشوا بالأخطاء طبعا .. ولنقل أن الانتخابات بالنسبة لى أشبه بالأشجار التى رسمها أخى .. والمعروف أن الأشجار فى الطبيعة نباتات لها جذور وأغصان وأوراق وألياف وثمار أما أشجار روبير فهى ليست بأكثر من بقع أو لطخات من الدهان الكثيف والألوان الغامقة مثبته بطريقة معينة على قطعة من القماش .. وهذان أمران لايتشابهان فى شىء ، ومن رأيى أن أشجار روبير لايمكن تسميتها بالأشجار حقا ، ويمكن أن نقول عنها أنها أطباق من الاسفاناخ أو عدادات كهربية ، ولكن هى الصورة التى يراها روبير للأشجار فى ذهنه على كل حال . ونفس القول عن الانتخابات المقيقية ، ولكن هى الصورة التى يراها روبير للأشجار فى ذهنه على كل حال . ونفس ومن المحتمل أن الغنين لن يفهموا شيئا عما أقول وأن حديثى عنها وعن الاجراءات قد يكون بعيدا عن الواقع ، وان كنت أتحدث عنها فذلك لأنها الديكور المقد للشخص يكون بعيدا عن الواقع ، وان كنت أتحدث عنها فذلك لأنها الديكور المقد للشخص الرئيسى فى هذه القصة وأعنى به جون جابرييل .

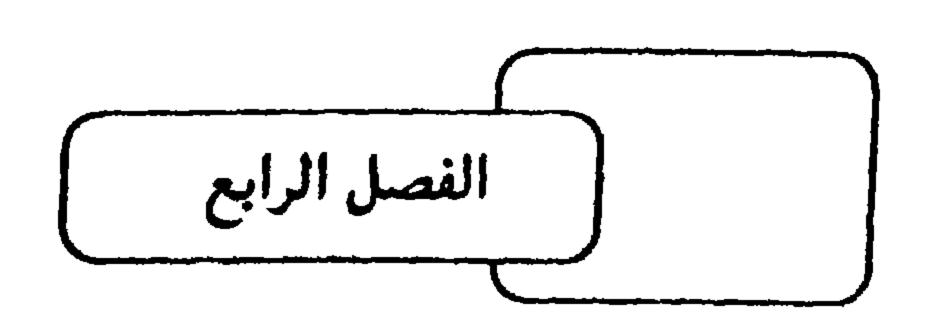

سمعت باسم جون جابريبل لأول مرة فى ذلك المساء الذى تكلم فيه كارسليك ، فقال أن الحزب لم ينل فى الانتخابات السابقة الأغلبية التى كان يستحقها ، فقد تقدم سير جيمس برادويل ، وهز نبيل محافظ مرشحا عن حزب المحافظين ، وهو من أهالى المنطقة وعلك ثروة ما ، له مبادىء نبيلة وخصال حميدة ، وبلغ من العمر اثنتين وستين سنة ، ولكنه كان يفتقر إلى الذكاء وإلى اتخاذ القرارات السريعة الحازمة .. ثم أنه لم يكن علك أية موهبة خطابية وكان بتلعثم عند أول محاولة .

واستطرد كارسليك يقول :- كان أمره مثيرا للرثاء على المنصة .. مثيرا للرثاء على المنصة .. مثيرا للرثاء حقا ، وقد أخذ يتلعثم ولم يحسن التصرف .. وكنا قد أعددنا له خطابه طبعا ، ولكنه على الرغم من ذلك لم يحصل إلا على نسبة ضئيلة جدا من الأصوات ، مع أنه رجل صادق صريح وجنتلمان بكل معنى الكلمة .

قلت: - ولكن الناخبين اليوم بحاجة إلى رجل ذكى .

لم يبد كارسليك أى اهتمام بقولى واستطرد: - انهم بحاجة إلى رجل لين العريكة. ماكر، يعرف كيف يشد الخيوط، جدير بأن يضحكهم وأن يبذل لهم أكبر الوعود طبعا.. ان المرشحين القادمين الذين على شاكلة برادويل أصبحوا من الطبقة القديمة لايستطيعون اقناع الناخبين بأن كلا منهم سيكون له بيته الخاص، وأن نهاية الحرب ستكون غدا، وأن كل ربة ببت ستكون لها غسالتها الكهربائية وجهاز التدفئة الخاص بها.

وراح يقول :- ثم اننا كنا قد بقينا في السلطة مدة طويلة ، وكان لابد أن يتغير

كل هذا .. والمرشع الآخر لم تكن تنقصه القدرة ولا الحركة .. كان مدرسا قديما عائدا من الحرب وعاجزا ، عرف كيف بكون مقنعا في وعوده فيما سوف يفعل من أجل الجنود بعد عودتهم من الميدان .. وكان والحق يقال خطيبا مفوها نال أغلب الأصوات .. وكانت هذه أول مرة يفشل فيها حزب المحافظين في بلدة سنت لو .. وأؤكد لك أننا أصبنا بصدمة كبيرة في ذلك الوقت ، ولابد لنا أن نتحرك هذه المرة وأن نقصى هذا الوليراهام.

- هل يتمتع بشعبية ؟
- بين بين .. أنه لاينفق في البلد مايكفي من المال ، ولكنه رجل وقور ويروق للناس ، لن يكون من السهل التخلص منه .. يجبُ أن نعمل بجد .
  - لاأخالك تظن أن العمال سيأتون إلى السلطة ؟
- ذلك لأننا لم نكن نستطيع أن نصدق ذلك في تلك اللحظة ، قبل انتخابات سنة ١٩٤٥ .

وقال كارسليك :- طبعا لا .. ان انجلترا كلها وراء تشرشل كأنها رجل واحد ، ولكن الأغلبية في الدوائر الانتخابية تختلف .. ولن أدهش يامستر نوريز إذا نال حزب الأحرار اصواتا كثيرة جدا .

ألقيت إلى تيريزا نظرة جانبية .. كانت تحاول أن تبدو شديدة الاهتمام بالسياسة.. قال كارسليك :

- اننى رائق انك ستكرنين ذات عون كبير لنا .

قالت تيريزا انها لاتشعر بأى ميل للسياسة بعد .. وقال كارسليك أنه لابد لها أن تبذل مجهودا ، ثم نظر إلى متوقعا منى أن انضم إليه .. واقترحت عليه على الفور أن أتولى تحرير المظاريف وقلت :

- اننی مازلت أستطیع استخدام یدی .

ونظر إلى في شيء من الحيرة وقال :- حسنا .. حسنا .. هل أستطيع أن أسأل أين أصبت ..؟ في أفريقيا الشمالية ؟

أجبت :- كلا .. وإنما في طريق هارو .

وكان هذا نهاية كل شيء ، وبدأ عليه الارتباك ، ولكنه أخفى حرجه بأن قال :

- أظن أن زوجك سوف يساعدنا يامسز نوريز ؟

هزت تيريزا رأسها نفيا وقالت: أن ذلك ليدهشني ، فهر شيوعي .

ولو أنها قالت له أن زوجها وحش مفترس لكان ذلك أخف وطأة ، فان كارسليك براح يرتعش من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه .. وقالت تيريزا :

- أعنى أند فنان .

ت قالك كارسليك نفسه شيئا ما ، فان الفنانين والكتاب كل هؤلاء الزمرة .. وقال وهو يأتى بحركة كبيرة من يده :

- نعم .. نعم .. اننی أفهم ـ

قلت :- اننى اتساءل ماهو شكل مرشحنا الجديد ؟ وكان كارسليك قد أبدى تحفظا فى هذه الناحية ، وسألته تيريزا إذا كان سير جيمس سيرشح نفسه من جديد ، فهز رأسه وقال :

- كلا ليس هذه المرة ، فان المعركة عنيفة ، والأأدرى كيف تتم .. أن مرشحنا غريب عن هذه البلدة .
  - -- ومن هو ؟
  - رجل بدعى الميجور جابرييل وهو حائز على وسام صليب الحرب.
    - أي حرب .. أهذه أم الماضية ؟
- بل هذه .. أنه شاب في الرابعة والثلاثين من عمره .. أتى أعمالا باهرة تدل على الجرأة والبطولة والتفاني وانكار الذات .. أبدى شجاعة منقطعة النظير أمام قوة

معادية فى معركة ساليرن ، فقد كان يقود فرقة بطارية تحت نيران العدو وأصيب هو نفسه ، فقد بقى مكانه إلى أن نفذت منه الذخيرة ، وتراجع إلى الخطوط عندئذ بعد أن قتل الكثيرين من الأعداء .. وقد أفلح فى إعادة زميله معه فى رأيك ؟ .. ولكن مظهره لايدل على ذلك لسوء الحظ ، فهو يبدو كأنه رجل تافه لاشأن له .

سألته :- وهل يعرف كيف يتصرف فوق المنصة ؟

انبسطت أسارير كارسليك وقال: - أوه .. اننى مطمئن من هذه الناحية ، فهو ماكر كالقرد ، ونشيط كالبارود وجدير بأن يهز القاعة هزا ا

وأردف يقول وقد ظهر عليه الامتعاض :- ولكن لاخلفية له لسوء الحظ.

- تعنى أنه لاينتمى إلى هذه البلدة .. ولكن من أين أتى ؟
- الحق اننى الأأدرى ، ويخامرنى أحساس بأنه لم يأت من أى مكان .. ولكننا سنتظاهر بأننا الانعرف ذلك ، وسنقدمه من الزاوية العسكرية ، وسوف نذكر أعماله البطولية .. ومن الجائز أن ينجح بهذه الطريقة ، ولكنه الإينتمى إلى طبقتنا بالطبع .

وزم شفتيه وأردف يقول :- وأخشى أنه لن يروق أبدا لليدى سنت لو .

وسألته تيريزا أن كان من المهم أن يروق لليدى سنت لو ، فأجاب بأن ذلك على جانب كبير من الأهمية لسوء الحظ ، فان الليدى سنت لو رئيسة للمنظمة النسائية لحزب المحافظين ، وهؤلاء النسوة يحكمن البلدة ، فهن يدرن ويدبرن ، ويقدن كثيرا من الحركات ويؤثرن تأثيرا كبيرا في الأصوات النسائية وأردف يقول أن أصوات النساء لها فاعلية كبيرة .

وعاد يقول وهو يبتسم :- وأحد الأسباب التي تجعلني أتوقع نجاح جابرييل هو أنه يروق للنساء .

- ولكن يبدر أنه لايروق للبدى سنت لر بالذات ٢
- كلا .. أنه لايروق لها ، ولكنها امرأة رباضية ، وهي تعترف بكل صراحة بأنها

أصبحت من الطبقة القديمة .. غير أنها لاتتردد في أن تقف قلبا وقالبا خلف المرشع الذي يختاره حزبها .

واستطرد كارسليك يقول في حزن :- ومهما يكن فقد تغيرت الأوقات .. كانت السياسة فيما سبق من عمل الرجال ، ولكنها لم تعد كذلك الآن .. كنت أفضل طبعا أن يكون ذلك الرجل (جنتلمان) فعلينا أن نقنع بأحد أبطال الحرب .

ولم أر جون جابرييل إلا في مساء اليوم الذي تم فيه ذلك الاجتماع الكبير بقاعة دريل .. وكانت تيريزا قد استطاعت أن تقتنى لى عربة متحركة على غاية من الصلاحية ، كنت أمضى بها إلى أى مكان أريد ، فانتقلت إلى القاعة المذكورة ، وكانت قد امتلأت بجمهور من الاثرياء والمسنين .. أما الأشخاص الذين دون الأربعين فقد آثروا ملذات البحر ، ولست ألومهم على ذلك .. وبينما كان أحد الصبية يدفع عربتى بجوار الجدار على مايبدو أن كل الموجودين قد عقدوا العزم على الأدلاء بأصواتهم للمرشح الجديد حتى قبل أن يروه .

ولم يلبث أن أقبل رئيس الحزب ومعه بعض أتباعه والمرشح الجديد ، واحتلوا مكانهم فوق المنصة التى أعدت لهذه المناسبة ... وتكلم الرئيس بصوت متهدج مرتعش، ونطق ببعض التفاهات التى لم يعبأ بها أحد ، وكان جنرالا مسنا أظهر تفوقا فى حرب البوير ، وهى حرب أصبحت بعيدة جدا .. وأمسك عن الكلام بعد لحظات فدوى التصفيق تلقائيا .

واختتم الجنرال حديثه بأن قدم للحاضرين المرشح الجديد جون جابرييل ، الحائز على وسام صليب فيكتوريا .

وندت عن الليدى تريسليان عندئذ تنهيدة عميقة ، وسمعتها تقول ، وكانت على كثب منى :

- - خسارة أن تكرن له مثل هاتين الساقين المبتذلتين .

وأدركت ماذا تعنى على الفور ومع ذلك فلو أن أحدا طلب منى أن أذكر له إذا كانت ساقا فلان مبتذلتين أم لا لتملكنى الأرتباك ولما استطعت الرد .. ولكن جابرييل لم يكن طويل القامة ، وكانت ساقاه متناسبتين مع جسده .. لم تكونا مفرطتى الطول ولا مفرطتى القصر .. وكان يرتدى بذلة أنيقة متقنه الصنع .. ومع ذلك فان ساقيه العاديتين المكسوتين كما يجب كانتا بعيدتين عن الأصالة والتمييز .

ومع ذلك فلم يكن فى وجهه مايشير إلى أنه من طبقة متوسطة .. كان نجما دميما ولكنه مع ذلك كان من أكثر الوجوه جاذبية ، تنيره نظرة زرقاء .. كانت ساقاه فقط هما اللتان تخذلانه .

رنهض وابتسم ابتسامة حلوة ، وفتح فمه ، وبدا يتكلم فى صوت معتدل وبلهجة شعبية بعض الشىء .. وظل يتكلم لمدة عشرين دقيقة ، وقد أجاد الحديث ، وأن كنت لاأستطيع القول ماذا قال بالضبط .. ولكنه انتزع تصفيق الموجودين انتزاعا ، وضمهم إلى صفه على الفور .. نسى الجميع شكله الدميم وصوته العادى الخشن ، ولم يهمهم فيه غير اخلاصه للحزب وارتباطه بهم ... وأدركوا أنه قد صمم على الفوز بمقعده في الله لمان ...

وبعد أن انتهى التصفيق وقف رئيس الحزب وأدلى بكلمة أشاد فيها بجون جابرييل، وطلب من الناخبين أن يقفوا خلفه صفا واحدا .

وبدأ الناس يقفون وينصرفون .. واقتربت الليدى تريسليان وسألتنى وهي مبهورة الأنفاس قائلة :

- مارأيك فيه ؟ .. أجبني بصراحة .

قلت: لابأس .. أنه رجل قدير : وقد أعطاني انطباعا بأنه يتكلم عن اخلاص .

- وهذا رأیی فیه أنا أیضا .. أنه عرف كیف بتكلم عن تشرشل ، ولیس هناك أی شك فی أن البلاد كلها تقف خلف تشرشل .. ألا تری ذلك ؟

- نعم .. وأعتقد حقا أن المحافظين سيفوزون في الانتخابات فوزا ساحقا .



رأیت المرشح الجدید بعد یرمین عندما أقبل إلی بورنورث للتشاور مع كارسلیك ، وقد اصطحبه هذا الأخیر إلی البیت لتناول كأس من الكوكتیل .. وخرجت تیریزا مع كارسلیك لحظة لتسویة مسألة خاصة بالانتخابات ، واعتذرت لجابرییل بأننی لاأستطیع النهرض لكی أقدم له كأسا ، وطلبت منه أن یخدم نفسه ، فصب لنفسه كأسا وصب لی أخری جا منی بها وهو یقول فی لهجة عادیة :

- أهى أصابة حرب ؟
- كلا .. بل مصادمة في الطريق .

وكان هذا هو الرد الذي أعتدت عليه منذ وقت طويل ، وكان يطربني أن أرى رد الفعل عند مختلف الناس .. ولكن جابرييل بدا عليه الطرب وقال :

- هذا أمر يؤسف له .. لقد ضاعت منك فرصة طيبة .
  - أكنت تفضل أن اختلق قصة من قصص البطرلة ؟
- كنت تستطيع أن تزعم على الأقل انك أصبت في أفريقيا الشمالية أو في اى مكان آخر يحلو لك .. لاريب أنك عبرت البحار ؟
  - نعم .. وقد اشتركت في حرب العلمين وغيرها .
- آه .. حسنا .. يكفى أن تتكلم عن العلمين إذن ، ولن يطالبك أحد بأية تفاصيل.. ان الناس تعرف كل شيء دائما .
  - حل تظن أن هذا ضروري ؟
  - ضروري بالنسبة للنساء ، فهن يعبدن أبطال الحرب .

قلت في مرارة: أعرف ذلك.

هز رأسه في إدراك سريع وقال :- أظن أن هذا يثير حزنك في بعض الأحيان .. هناك نساء كثيرات هنا ، وبعضهن يزخرن بعاطفة الأمومة .

ونظر إلى كأسه الغارغ وقال: هل أستطيع أن أتناول كأسا أخرى ؟ اننى سأتناول العشاء في القصر الكبير الليلة .. أن السيدة العجوز تحاول أن تحتكرني .

كان من المحتمل أن نكون من أخلص أصدقاء الليدى سنت لو ، ولكنه كان يعلم اننا لسنا كذلك .. ولم يكن جون جابرييل من الأشخاص الذين يقدمون على أى خطأ . - الليدى سنت لو وحدها أم الثلاثة معا ؟

- ان السيدة البدينة لاتخيفني اطلاقا فانها من ذلك النوع الذي يمكن أن نسوسه قاما .

وكذلك الحال مع مسز بيجهام .. ولكن الليدى سنت لو من طينة أخرى ، فهى امرأة ذكية ، تراك على حقيقتك ولايمكن خداعها ، وليس معنى هذا اننى أريد أن أخدعها .

وأردف يقول في شيء من الحيرة :- انك عندما تقع على أناس ارستقراطيين حقا تجد نفسك في ورطة لاتستطيع التخلص منها .

- اعترف انني لاأفهمك جيدا .

ابتسم وقال :- الواقع انني زججت بنفسي في مكان غير مناسب لي .

- هل تعنى انك لاتفهم شيئا في السياسة ؟

- كلا ، كلا .. إغا أعنى أننى من طبقة أخرى غير طبقتهم وأنهم يتحرون عن أصلى وفصلى على الرغم منهم .. ولسوء الحظ أنهم لايستطيعون الخيار في وقتنا هذا ، ويجدون أنفسهم مضطرين إلى الألتجاء إلى أشخاص مثلى .

وأردف بقول في تفكير :- كان أبي سمكريا ، ولكنه لم يكن سمكريا ممتازا .

وغمز لى بعينه ، فرددت له غمزته ، وبدأ سحرا يؤثر في واستطرد :-

- بحيث انني أرى من سويداء قلبي انني يجب أن أكرن من العمال.
  - ولكنك لاتقرهم على برنامجهم ؟

أجاب في غير اهتمام :- ليس لى رأى في هذا الخصوص بالذات .. أن الأمر بالنسبة لى مجرد فرصة .. يجب أن أجد لى عملا ، فقد انتهت الحرب كما تعرف ، ولابد للمرء أن يسعى لكى يكسب قرت يومه .. وقد خطر لى دائما أثنى أستطيع أن أشق طريقى في السياسة .. بكم تراهن أبنى سأفوز ؟

- ألهذا السبب وقع اختيارك على حزب المحافظين ؟ .. هل تنشد الفوز ؟ قال :- هل تخرج ؟ .. لاأخالك تظن لحظة واحدة أن الحزب سيفوز ؟ أجبته بأن هذا هو اعتقادى في الواقع ولكن بأغلبية ضئيلة ، فقال :
  - أنت واهم .. أن العمال هم الذين سيفوزون .. وبأغلبية ساحقة .
    - إذا كنت تظن هذا حقا ؟ ...

ولم أزد فقد قاطعنى قائلا :- تتساءل لماذا لاأنضم إلى صفوفهم ؟ .. ولكنى لاأريد أن أضيع بين الجمهور .. أن لاأريد أن أضيع بين الجمهور .. أن المعارضة هي مكانى الحق ، ولكن ماهو حزب المحافظين ؟ .. أنه عبارة عن مجموعة من الناس المتميزين ، غير أنهم لايتمتعون بالذكاء ، ويشتركون مع رجال أعمال لايفقهون شيئا في الأعمال .. ليس لهم برنامج خاص ، ويتخبطون في تصرفاتهم .. ومع مثل هؤلاء القوم يمكن لأى رجل لديه ذرة من العقل أن يتفوق عليهم .. انظر إلى جيدا وسوف ترانى أشق طريقى كالسهم .

- على شرط أن تفوز في الانتخابات أولا.
  - أو ، سوف أفوز .

نظرت إليه في اهتمام وقلت : هل تظن هذا حقا ؟

ضحك في خبث وأجاب :- نعم .. هذا إذا أحسنت التصرف .. ولكن لدى نقاط ضعف للأسف ( وأفرغ كأسه في جرفه واستطرد ) وأسوأ هذه النقاط هي النساء .

يجب أن اتجنبهن كما يتجنب المرء الطاعون ، ولن يتعذر على ذلك هنا على الرغم من أن هناك امرأة جميلة في الفندق الذي نزلت به . وأظنك لم تلحظها ؟

وشمل جسدي بنظرة واحدة ثم قال:

- آه .. اننى آسف . كلا . ماكنت لتستطيع ذلك لسرء الحظ .

وكانت هذه أول لمسة اشفاق احتملتها عن طيب خاطر ، فقد كانت طبيعية جدا ،

- لاأظنك تطلع كارسليك على كل هذا ؟
- ذلك الغبى ؟ .. لاأخالك مجدا في قولك ؟

وطالما تساءلت بعد ذلك لماذا أظهر لى جابرييل طبيعته الحقيقية منذ أول لقاء هكذا . واستنتجت أن الذى دفعه إلى ذلك إنما هو احساسه بالوحدة . كان يقوم بدوره على أكمل وجه ، ولكنه لم يكن يجد أية فرصة للأسترخاء أثناء الاستراحات ، ولاريب أنه أدرك أن الرجل الجامد الذى لايستطيع الحركة ينتهى به الأمر دائما إلى أن يكون كاتم أسرار الغير ، ولو أننى كنت أنشد التسلية لأمدنى جون جابرييل بالكثير منها بأن يشدنى إلى كواليس حياته ، ثم أنه كان فوق ذلك صريحا بطبعه .

وسألته في شيء من الفضول كيف تتصرف الليدي سنت لو معه فأجابني :

- عليها اللعنة .. انها سيدة كاملة ، وهي تسيطر على بصفتها هذه على كل حال . في شيء يحدث ألا وهو على وجد .. أنها خبيرة في مثل هذه الشئون . وإذا أرادت تلك الحيزبون الشمطاء أن تكون وقحة فما من شيء يمنعها عن ذلك . ولكن إذا كانت تريد ذلك فما من شيء يمكن أن يخرجها عن طورها أبدا .

أدهشني قوله هذا ، فلم أر من سبب لكي تكون الليدي سنت لو وقحة معه .

وخاصة أنه لاشأن لها بالانتخابات ، وكل ماهنالك أنها صورة من صور الماضى ، وقد أبديت له هذه الملاحظة ، فنظر إلى نظرة جانبية وقال :

- أنك لاتفهم . أنها تعتبرني حثالة ، فهى تنظر إليك وتخترقك ببصرها كما لو أنه لاوجود لك على الاطلاق بل أنها تعاملك كما تعامل صبى الجزار أو البدال تماما .

وفهمت عندئذ أن هناك في ماغني جون جابريبل ذكرى ماتزال حية .. إهانة أو أساءة تعرض لها بصفته ابن سمكرى . وكأنه قرأ مايجول في ذهني لأنه أسرع يقول :

- نعم .. انك تفهم ماأعنيه . أن لدى عقده نقص من الناحية الطبقية . اننى أبغض سيدات المجتمع وعجرفتهن ، فانهن يجعلننى أشعر بأننى لن أصل إلى مستراهن ، مهما بذلت ومهما فعلت ، وأننى سأظل دائما فى أسفل سافلين . وهن لسن على خطأ . انهن يرين فى وضوح .. فه كذا أنا ..

أجفلت لهذا القول . كان اعترافه يفيض بكراحية شديدة .. وتساطت أى حدث في ماضى جون جابرييل مازال ينهش وعيه الباطن .

## وقال :

- على الرغم من أننى أعرف أنه لم يعد لهن شأن ، وان وقتهن راح واندثر ، وانهن يعشن عيشة تكاد تكون عيشة الكفاف لقلة دخلهن ، وانهن يقمن على خدمة أنفسهن، إلا أنه ماتزال لديهن شىء لاأستطيع فهمه ولو أستطيع ، وهو هذا الشعور بالتفوق والسمو . اننى أتساوى معهن ، بل أننى أفوقهن في يعض النواحى . ومع ذلك فلا أكاد أجد نفسى في حضرتهن حتى أرى أنى لاأساوى شيئا على الاطلاق .

# ثم ضحك فجأة وقال:

- لاتراع .. أننى أخذت أهذى . ونظر عبر النافذة ثم عاد يقول :
- ذلك القصر العتيق ، وهاته السيدات الثلاث ، وتلك الفتاة الجافة المغرورة التي

تحسب نفسها أميرة من الأميرات .. أميرة .. ها .. ان هي إلا فتاة من لحم ودم كغيرها من الفتيات .. ماذا تحسب نفسها ؟

ودخل كارسليك وتيريزا في هذه اللحظة ، وبعد قليل استأذن هو وجابرييل في الانصراف . وقالت تيريزا :

- أشعر بالضيق لانه اضطر إلى الانصراف .. كنت أود أن أتحدث معه .
- ستواتينا الفرصة لرؤيته كثيرا فيما بعد لاريب. نظرت تيريزا إلى وقالت:
- أرى أنه يثير اهتمامك . هذه أول مرة أراك تهتم فيها بأحد منذ أن قدمنا هنا .
  - أظن أننى أميل إلى السياسة أكثر عما كنت أعتقد .

#### تالت:

- أوه .. ليس اهتمامك منصبا على السياسة ، وإنما على الرجل نفسه . اعترفت بأن جابرييل لايفتقر إلى الحيوية وقلت :
  - عا يؤسف له أنه دميم .
  - انه ليس وسيما طبعا ، ولكنه جذاب .

## نظرت إليها مصعرقا فقالت:

- لاتنظر إلى هكذا ... انه جذاب ، واية امرأة ستقول لك ذلك .
- انك تثيرين دهشتى ياتيريزا . لم أكن أظن أبدا أنه من ذلك النوع الذي يستأثر باهتمام النساء .

#### قالت:

- أنك تسىء فهمى .

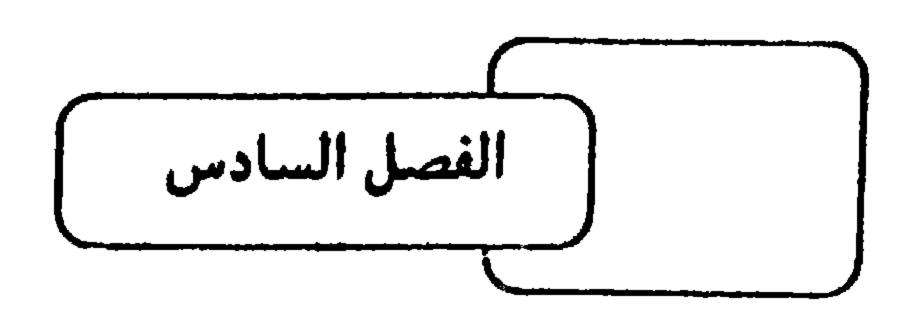

وفى اليوم التالى جاءت ايزابيللا برسالة من الليدى سنت لو للكابآن كارسليك ، وكنت مستلقيا فى الشرفة أعرض جسدى الأشعة الشمس . وعندما فرغت من مهمتها عادت ومشت بطول الحاجز ، ثم أقبلت وجلست بجوارى على مقعد من الحجر المنحوت.

ولر انها كانت الليدى تريسليان لرأيت في عملها هذا لمسة عطف واشفاق ، ولكن ايزابيللا لم يبد عليها انها تعطف على أو تشنق بي أبدا . ولزمت الصمت مدة طويلة ثم قالت أنها تحب الشمس .

- وأنا أيضا ، ولكنك لست سمراء .
- أن أشعة الشمس لاتؤثر في اطلاقا .

كانت بشرتها بيضاء رائعة تحت ضوء الشمس . وقسماتها متناسقة ورأسها عالية في ترفع وكبرياء عاديين وفهمت لماذا تكلم عنها جابرييل ونعتها بأنها أميرة . وقلت أسألها :

- لقد تناول الميجور جابرييل العشاء لديكم أمس، أليس كذلك ؟
  - نعم .
  - هل حضرت اجتماع قاعة دريك ؟
    - نعم .
    - ولكنني لم أرك .
    - '- كنت جالسة في الصف الثاني .

- هل أثار أهتمامك ؟ فكرت لحظة ثم أجابت :
  - کلا .
  - لماذا ذهبت إذن ؟
- فكرت مرة أخرى ثم قالت:
- لان هذا يدخل في نطاق المهام التي يجب أن أقوم بها .
  - قلت وقد تملكني الفضول:
  - هل تحبين حياتك هذه ..؟ هل أنت سعيدة ..؟
    - نعم .

ثمة شيء أثار دهشتى فجأة وهو ردودها المبتورة المقتضبة ، فأن أغلب الناس يتبسطون ويسهبون في الرد .. شخص غيرها كأن يقول مثلا : لأننى أحب شاطىء البحر ، أو لأن بيتى هنا ، أو لأن الريف يطبب لى ، أو لأن الحياة مثيرة هنا . ولكن تلك الفتاة كانت تكتفى بالرد قائلة نعم فحسب ، وكانت هذه الكلمة تكتسب في شفتيها شيئا معينا واضحا ثابتا بالرضاء والقبول للأمر الواقع ، تحولت عيناها إلى القصر ، في حين ارتسمت على شفتيها ابتسامة خفيفة .

وعرفت عندئذ بمن تذكرني .. بعذاري الاكروبول اللاتي كن يعشن منذ ستمائة سنة قبل الميلاد واللاتي ورثت عنهن ابتسامتهن الحلوة القاسية .

وكانت ايزابيللا كارتريس بعيدة بحياتها في قصر سنت لو مع السيدات الثلاث ، وكانت تجلس بجوارى ، تحت أشعة الشمس تنظر إلى قصرها ، وهي في منتهى السعادة ، وقد استطعت أن أفهم هذه السعادة الهادئة الآمنة ، ولكن لم يلبث أن تملكني احساس بالخوف عليها فسألتها :

- هل كنت سعيدة دائما يا ايزابيللا ؟

ولكنني كنت أعرف الرد مسبقا ، فقد قالت بعد أن فهمت سؤالي جيدا :

- -- نعم .
- وهل كنت سعيدة في المدرسة الداخلية ؟
  - نعم .

والغريب أننى لم أستطع أن أتصور ايزابيللا في المدرسة الداخلية ، فقد كانت تختلف كثيرا عن طالبات المدارس الداخلية .

وفى هذه اللحظة جرى سنجاب أبيض فوق الأرض ، ثم جلس وراح يعقعق بضع لحظات قبل أن ينطلق كالسهم فوق قمة شجرة .

بدا لى عندئذ بأن دنيا من السحر قد تحركت وانطبقت على اوليات مختلفة ، فقد رأيت الآن صورة حساسة من الدنيا ، الحياة فيها تجرى خارج كل فكر وكل منطوق .. عالم كل صباح وكل مساء وكل نهار وكل ليل .. عالم الطعام والشراب والدفء والبرد عالم كل صباح وكل مساء وكل نهار وكل ليل ...عالم الحركات والسكنات واليقين .. عالم السنجاب والعشب الذي ينمو من جوف الأرض والشجر الذي يعيش ويتنفس .. عالم السنجاب والعشب الذي ينمو من جوف الأرض والشجر الذي يعيش ويتنفس .. في هذا العالم كانت أيزابيللا في مكانها الحق ، والغريب أنني أنا نفسى ، الحظام البشرى ، كنت أجد مكاني أنا أيضا .

ولأول مرة منذ أن وقعت تلك الحادثة لى نسبت أن أتمرد . زالت المرارة وزال . الاحساس بالحرمان والمرض . ولم أعد هوج نوريس ، ذلك الحطام المهم الذى انتزع من مصيره الرجولي لكي يصبح عاجزا مشبعا بالشمس يحس بنبض الطبيعة السريعة وينعم نفسه بالذات .

على أن هذا الاحساس لم يدم طريلا ، وإنما بقى لحظة خاطفة رأيت فيها ذلك العالم الذي أنتمى إليد ، وارتبت في أنه هو نفس العالم الذي تنتمي إليد ، وارتبت في أنه هو نفس العالم الذي تنتمي إيزابيللا إليه .



يخيل لى أن الطفلة الصغيرة وقعت فى حوض سنت لو بعد ذلك بيوم أو بيومين .. فقد كان بعض الصبية يلعبون فوق الحافة القصوى للرصيف ، وراحت الطفلة تجرى وهى تصرخ ، وتملكها الحماس ، وتعثرت فجأة وهوت إلى البحر .

وكان الميجور جابرييل يم صدفة فوق الرصيف فى هذه اللحظة ، فلم يتردد وألقى بنفسه خلف الطفلة . وتجمع نحو ثلاثين شخصا ، وفك أحد الصيادين قاربه وأسرع نحوهما ، ولكن قبل أن بصل إلى مكانها كان رجل آخر قد ألقى بنفسه فى الماء يدوره، وقد أدرك فجأة أن الميجور لايعرف السباحة .

وانتهی کل شیء علی مایرام ، وتم انتشال المیجود والطفلة . وکانت الطفلة مغمی علیها ، ولکنها استردت وعیها بفضل التنفس الصناعی . وأسرعت أمها وهی تکاد تجن ، فألقت بنفسها بین ذراعی جابرییل ، وهی تنتحب معبرة له عن شکرها وامتنائها وطیب جابرییل خاطرها ، وربت علی کتفها فی رفق ، ثم أسرع إلی فندقه لیستبدل ثیابه المبتلة بأخری جافة .

وقيما بعد ، وفي نفس اليوم جاء به الكابتن كارسلبك لتناول الشاي . وقال يخاطب تيريزا :

- لم أر أبدا رجلا في مثل جرأته . لم يتردد لحظة واحدة . وكان من المحتمل أن يغرق بكل سهولة ، وأنها لمعجزة حقا إذ كان لايزال على قيد الحياة .

ولكن جابرييل أبدى تواضعا وتحفظا كبيرين فقال :

- بل كان ذلك غباء كبيرا منى . كان من الأوفق أن استنجد بأحد أو أن استقل زورقا ، ولكن المرء في مثل هذه الحالات لايسعفه الوقت للتفكير .

### وقالت تيريزا:

- ستتمادى ذات يوم أكثر من اللازم . ،

قالت هذا بلهجة جعلت جابرييل ينظر إليها في حدة . وعندما انصرفت بصينية الشاى بعد قليل ، وبعد أن انصرف كارسليك لبعض شأنه قال جابرييل في تفكير :

- انها ذكية جدا.
  - من تعنی ؟
- مدام دوریز ... لا یمکن ان یستغفلها أحد أبدا . ثم أردف قائلا أنه سیکون علی حذر منها منذ الیوم ، وأراد أن یعرف اذا كانت أسهمه قد ارتفعت ، واذ سألته ماذا يعنى قال :
- اننى أتحدث عن موقفى . أظن اننى وفقت بتقليلى من شأن المغامرة التى أقدمت عليها ، وبايعازى باننى تصرفت تصرفا أحمق .

وأردف يقول وعلى شفتية ابتسامة : - الاأظنك تشعر بضيق من سؤالى هذا ، فانه ليتعذر على جدا أن أعرف اذا كنت قد تصرفت التصرف الطبيعي ؟

قال لى بعد التروى بأن هذا لن يؤدى الى شئ وأردف :

- ما كنت لاستطيع القدوم هنا وأنا أدعك يدى فى ارتياح وأقول ان الله هو الذى يدبر الأمور .
- أى عزيزى . اننى منذ اليوم الذى أتيت فيه هنا وأنا دائم البحث عما يمكن أن يقع من مثل هذه الأمور ... انك تفهم ما أعنيه طبعا ... الجياد الجامحة والحرائق والطفل الذى يمكن أن أنتزعه من بين عجلات سيارات النقل ، فليس هناك أسهل من هذا لاستدرار الدموع . وقد كنت أنتظر مثل هذه الفرصة بكل ما في حركة المرور من

ضغط ، ولكن لم يحدث شئ من ذلك أبدا ، ولعل هذا يرجع الى سوء حظى أو الى أن أطفال منت لو أكثر حذرا من غيرهم .

ولكن لا أظن انك أعطيت هذه الطفلة شلنا لكى تلقى نفسها فى البحر ؟ أخذ جابرييل ملاحظتى مأخذ الجد ، وأجابنى بالنفى ، وقال ان كل ما وقع كان

عاديا وأردف:

- ومهما یکن فما کنت لأقدم على مثل هذه الحماقة لکى تذهب الطفلة الى أمها بعد ذلك وتروى لها ما حدث ، ولعلك ترى ماذا ستكون النتيجة عندئذ .

# رحت أقهقه وقلت:

- أصدقني القول .... الا تعرف العرم حقا ؟
- أستطيع أن أطفو فرق سطح البحر بضع لحظات الأأكثر.
  - ولكنك كنت تجازف مجازفة خطيرة ان لم تكن قاتلة .

- طبعا . كنت أجازف بحياتى .ولكن يجب أن تعرف لمن تجازف بحياتك وكيف، وكما تعلم " يفوز باللذات كل مجازف " . ولا يمكن أن تربع ورقة البطولة اذا لم تكن جديرا بأقل ذرة من البسالة ، ومهما يكن فقد كان أناس كثيرون حولى ، ولكن لم يكن هناك منهم من يريد أن يبتل ، ولكن لابد أن أفعل شيئا ، ان لم يكن في سبيل الطفلة، ففي سبيلي أنا بالذات وقد أهتم الرجل الذي ألقى بنفسه في الماء بعدى بالطفلة في حين انتشلني صاحب الزورق وأنا أغرق ، ثم ان التنفس الصناعي كفيل بأن يرد اليك الحياة ، حتى ولو كنت قد أشرفت على الغرق .

وأردف يقول رقد تألقت على رجهه ابتسامة خفيفة: - وكل هذا سخيف طبعا . أعنى ان الناس مغفلون ، وأن أعجابهم بى سيزداد أكثر حين يعرفون اننى حاولت انقاذ طفلة من الغرق على الرغم من اننى لا أعرف السباحة ، عما كان يمكن أن يكون لو اننى حاولت انقاذها وأنا أجيد السباحة . سيقول الجميع الآن انه ليس هناك من هو

أشجع منى ، فى حين أن المعقول ان يقول الجميع اننى أغبى الأغبياء .. أما الرجل الذى ألقى بنفسه فى الماء بعدى ، فسيكون حديثهم عنه أقل مع أنه هو المنقذ الحقيقى ومع ذلك فهو يجيد السباحة ، وقد تلفت ثيابه ، ثم اننى رحت أتخبط أنا والطفلة ولم نسهل له الأمور . ولكن الناس لن يروا الحادث من هذه الزاوية وما لم يكن هؤلاء الناس من نوع زوجة أخيك ، ولكننا نحسب لهم كل الحساب . وأردف يقول :

- ثم ان هذا أفضل . ان ما يحب أن نخشاه وقت الانتخابات هم القوم الذين يتقصون كل شئ ويتحرون عن الأسباب .
  - ألم تشعر بأى قلق في اللحظة التي ألقيت نفسك فيها في الماء .أو أي خوف ؟
    - لم يسعفني الوقت لذلك . كنت مسرورا جدا لأنني وجدت فرصتي أخيرا .
      - لا أستطيع ان أفهم أبدا لماذا تعتبر مثل هذه المناورة ضرورية .

# تغيرت تعبيرات وجهد وقال في صرامة وحدة :

- ألم تفهم اننى وجدت فى هذا الحادث عنصرا هاما ... اننى لا أتمتع بأية هيبة ولا بأى اعتبار ، ولست خطيبا مفوها ، وليست لى أية خلفية ، ولا أملك ثروة وليس لى من متاع فى الدنيا غير الشجاعة . وما أظنك تعتقد أنه كان باستطاعتى ترشيع نفسى هنا لو لم أملك الأوسمة التى نلتها عن جدارة .
  - ولكن أليس في هذه الأوسمة بالذات الكفاية.
- انك لا تفهم الطبيعة البشرية يا نوريز . ان مغامرة حمقاء كمغامرة هذا الصباح لها ثقل أهم من وسام الصليب الذي اكتسبته في ايطاليا الشمالية فلم يرني أحد من أهالي البلدة وأنا أقوم بالعمل الذي نلته من أجله ، ثم انني لا أستطيع أن أروى لهم كيف حصلت عليه . أما مغامرة اليوم فستجعلني في نظر الجميع بطلا لانهم رأوني وأنا ألقى بنفسي في البحر خلف الطفلة ، باركها الله ... سأشترى لها اليوم دمية أو لعبة ... وفي هذه الحركة دعاية طيبة أيضا .

#### قلت:

- سؤال أخير يدفعنى اليه الفضول لا أكثر ... أكنت تلقى بنفسك في الماء لو لم يكن هناك أي شاهد ؟
- وما الذي كنت أستفيده من ذلك ؟ ... كان من الممكن أن نغرق معا دون أن يلحظ أحد ما حدث .
  - بمعنى آخر كنت تتابع طريقك في هدوء تاركا الطفلة تغرق.
- كلا طبعا . من تحسبنى ؟ ... اننى لست وحشا . الها كنت أسرع الى السلم واستقل قاربا وأجدف كالمجنون حتى المكان الذى رأيتها تقع فيه وأحاول انتشالها . وكنت أستطيع ذلك بقليل من الحظ وأعود بها . وععنى آخر كنت أمنحها أحسن فرصة للنجاة فاننى أحب الأطفال .

## وسألني بعد ذلك :

- هل تظن أن الغرفة التجارية ترضى أن تمنحنى كوبونا اضافيا لكى أحصل على ثياب جديدة ٢ ... ان ثيابى تلفت وأخشى أننى لن أستطيع ارتداءها بعد ذلك لأنها انكمشت كثيرا ... ولكن هؤلاء الوزراء بخلاء جدا .

وفارقنى على أثر هذه العبارة المادية .

فكرت كثيرا في أمر جابرييل هذا ، ولم استطع أن أقرر هل أحبه أم لا ، فان حرصه على انتهاز الفرص حملني على النفور منه ، ولكنني شعرت بالميل اليه لصراحته، وقد صحت توقعاته فيما يتعلق برد الفعل لدى الرأى العام .

وكانت الليدى تريسليان أول من اتحفتنى برأيها الخاص فقد جاءتنى ببعض الكتب وقالت لى بأنفاس متقطعة :

- طالما قلت ان الميجور جابرييل هذا رجل ظريف خفيف الروح . وقد أثبتت الأحداث ذلك . فما رأيك ؟

#### قلت:

- وكيف ذلك ؟
- انه رجل جسور لا يعرف الخطر ، وقد ألقى بنفسه فى البحر مع أنه لا يعرف السباحة .
  - ما كان ذلك لينفع في شئ . أعنى أنه لم يكن يستطيع انقاذ الطفلة بمفرده .
- طبعا . ولكنه لم يضع الوقت في التفكير . ان ما يعجبني فيه هو هذا الاندفاع النبيل والاقدام في المواقف الحرجة ، دون ان يحسب أي حساب للعواقب .

كان فى مقدوري أن أقول لها أن المغامرة كلها قامت اساسا على حسابه للعواقب ، ولكنها سبقتنى فقالت وقد اصطبغ وجهها كما لو كانت لا تزال فتاة فى مقتبل العمر :

- ان الرجال البواسل بروقون لى .

وقالت مسز كارسليك ، وهي مخلوقة ماكرة خبيثة تميل الى اظهار عواطفها ، ولم أكن أستطيع احتمالها :

- ما كنت أتوقع أبدا مثل هذا الإقدام ، وعلى الرغم من اننى سمعت أنه أبدى شجاعة كبيرة أثناء الحرب . قيل لى أنه لم يعرف ما هو الخوف أبدا ، وكان رجاله يعبدونه عبادة .

ولكن هذا العمل الذى أقدم عليه بتجاوز كل الحدود . سيأتى رئيسه الكولونل يوم الخميس المقبل ، وسأعلمه على أن يقول خطابا في صالحه . سيغضب الميجور جابرييل طبعا اذا عرف نواياى هذه ، فهو رجل متواضع جدا .

- اند أفلح في ان يعطيك هذا الانطباع حقا.

ولكنها لم تلحظ ما في قولي هذا من غموض ، واستطردت :

- من رأبي أن قدر هؤلاء الشبان البواسل لا يجب أن يبقى مكتوما . يجب أن يعرف الجميع الأعمال الباهرة التي يقومون بها ، ولكن الرجال مترددون ومتحفظون .

وأرى من واجب النساء ان ينشرن أمجادهم . ان وسبراهام عضو البرلمان الحالى لم يبرح مكتبه طوال فترة الحرب .

ولعل الكابآن كارسليك كان يوافق زوجته على آرائها ، ولكننى لم أكن أميل الى تلك المرأة ، ففى فورة حماستها كانت عيناها السوداوان الصغيرتان تحتفظان بنظرتهما الخبيثة المقدرة للعواقب .

وجاءت مسز بيجهام بعد ذلك ، وأفصحت لى عن آرائها الخاصة عن حادثة الميناء فقالت :

- لابد أن جابرييل من أصل نبيل.
- هل تعتقدين ذلك ؟ ... ان أباه سمكرى . ازدردت مسز بيجهام الأهانة من غير ان تطرف وقالت :
- كنت أشك في هذا قليلا . ولكن اذا بحثنا بين أجداده فأنني واثقة أننا سنجد شخصا كريما جدا .

### واستطردت بعد لحظة:

- لابد ان تتكرر زياراته للقصر . سأتحدث مع أدلايد في ذلك ، فانها باردة في معاملاتها أحيانا ، وبرودها يجمد الناس دائما ، ولم أشعر أبدا أن الميجور أحس بالارتياح في قصرنا . مهما يكن من أمر فانني متفاهمة معه جيدا .
  - يبدر لى أنه اكتسب شعبية كبيرة في البلد ٢٠
- نعم .. انه يحسن التصرف ، وقد أصبنا في اختياره . كان الحزب بحاجة الى دم جديد ... بحاجة الى دم جديد ... بحاجة قصوى اليه .

## ربعد سكتة قصيرة:

- من الجائز أن يكون " رزرانيلي " جديد .
  - هل تعتقدين أنه سيذهب بعيدا ؟

- هذا جائز ، بما يتمتع به من حبوية ونشاط .

وعرفت رأى الليدى سنت لو فيما بعد . وقد نقلته لى تيريزا بعد عودتها من القصر ، فقد صاحت وهي تردد البصر حولها في قاعة القصر :

- هل فعل هِذا ؟

وفهمت عندئذ لماذا وصفها جون جابرييل بالساحرة العجوز.

\* \* \*

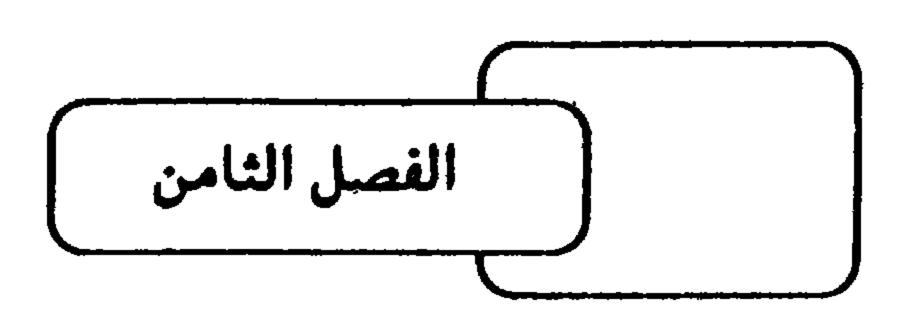

ظل الجر جميلا صافيا وكنت أقضى أغلب أوقاتى فى عربتى ، وفى الشرفة ، تحت أشعة الشمس . وكانت هناك أحواض زهور تحيط بالشرفة ، وفى نهايتها شجرة ضخمة وكنت أستطيع أن أرى ، وأنا فى مكانى ، فيما عبر البحار شرفات قصر سنت لو كما كنت أستطيع أن أرى كذلك ايزابيللا وهى تجتاز المراعى فى طريقها الى بيتنا .

وكانت قد أعتادت المجئ هكذا كل يوم تقريبا . وكانت تأتى أحيانا ويرفقتها كلابها وأحيانا من غيرها . وكانت تبتسم عندما تقترب منى وتحيينى ، ثم تجلس بجوار عربتى ، فوق المقعد الحجرى المنحوت .

وكانت صداقتنا هذه عجيبة حقا . ولكن يجب أن يتقبل المرا الصداقة كيفما تأتى. لم يكن مبعثها الاشفاق نحو المريض العاجز أو العطف عليه . كان شبئا أفضل من ذلك يكثير في نظرى . كان ذلك لانها تحبنى ، ولأنها كانت تحبنى حقا كانت تأتى وتجلس في الحديقة بجوارى . كانت تفعل ذلك بحركة طبيعية مجردة من كل زيف أو تصنع .

وعندما كنا نتحدث ، كنا نتحدث عن الأشياء التي نراها حولنا .. شكل سحابة أو ضوء القمر أو حركات وسكنات عصفور .

وقد كشف لنا عصفور عن ناحية أخرى من طبيعة ايزابيللا . كان عصفورا ميتا تحطمت رأسه على لوح زجاج إحدى نوافذ الصالون ، ووقع على الأرض في أسفل النافذة ، وقد انتصبت قائمتاه المتخشبتان في الهواء وأطبق عينيه .

وكانت ايزابيللا أول من اكتشفته ، وقالت بصوت يتهدج من الخوف :

- انظر .. عصفور میت .

نظرت إليها وقد هالني صوتها . وكانت متوترة الشفتين ترتعد كالجواد مذعورة فقلت لها :

- ناوليني اياه .
- لاأريد أن أمسسه .

## سألتها:

- ألا تحبين العصافير ؟ ( وكنت قد لأحظت هذا النفور عند كثيرين غيرها ) .
  - لاأستطيع أن ألمس شيئا ميتا.

## نظرت إليها مرتاعا فقالت:

- أننى أخاف الموت .. أخاف منه كل الخوف . لاأستطيع احتمالً مجرد فكرة الموت وأظن أن مرجع ذلك أننى أفكر في أننى سأموت ذات يوم .
  - بل سيحدث لنا جميعا ذات يوم .

وبینما کنت أقول ذلك کنت أفكر في شيء أخفیه تحت متناول یدي بالذات . وقالت :

- أو لا يهمك هذا .. ؟ ألا تشعر بأى خوف وأنت تعرف أنه شىء محتوم ينتظرك وتقترب أنت منه بدون انقطاع ، وأنك ذات يوم ( وضربت بيديها الطويلتين الرقيقتين على صدرها ) .. ذات يوم ستحدث .
  - يالك من فتاة غريبة الاطوار ياايزابيللا . ماكنت أترقع ذلك منك أبدا .

### قالت في مرارة:

- من حسن حظى أننى فتاة ولست فتى ، أليس كذلك ؟ كان لابد لى أن أذهب إلى الميدان ، وكنت سأجر عليكم العار .. كنت سأسارع بالفرار ، وأقدم على عمل وعادت تقول في هدوء وفي تفكير :

- نعم . اند لفظيع أن أكون جبانة إلى هذا الحد .
  - وضحكت دون اقتناع كبير وقلت:
- ماكنت لتكونين جبانة في اللحظة الحاسمة ، فان أكثر الناس يخافون من الخوف فسه .
  - عل شعرت بالخوف ؟
    - ياالهي .. نعم ..
  - ولكن هل كنت تحتمله ساعة الخطر ؟

أجبرت ذهنى على العودة إلى الوراء .. إلى لحظة معينة ، وأنا أنتظر في الظلام صدور الأمر بالهجوم وذلك الغثيان في معدتي .

## وقلت في اخلاص:

- كلا . لاأستطيع القرل بأننى كنت أحتمله . ولكننى اهتديت إلى طريقة للتغلب عليه ، على الأقل . كما يتغلب عليه غيرى . . أحاول أن أقنع نفسى بأن الرصاصة التى ستنطلق لن تصيبنى ، وأنها قد تصيب جارى .
  - هل تظن أن الميجور جابرييل كان يفكر هكذا ؟

وكنت مخلصا نحو جابرييل فقلت:

- يخامرنى احساس بأن جابرييل من هؤلاء القوم النادرين المحظوظين الذين لايعرفون الخوف. لايعرفون الخوف.

#### قالت:

- تعم هذا ماخطر لي .

وسألتها إذا كان الموت يخيفها دائما ، وإذا كان قد حدث شيء ماتسبب لها في هذا الخوف ، فهوت رأسها وقالت :

- لاأظن .. ولكن قتل أبي قبل أن أولد ، ولعل هذا هو السبب .

#### قلت:

- هذا جائز .. ويحتمل أنه يبرر كل شيء .
- قطبت ايزابيللا حاجبيها ، وبدا كأنها تنظر إلى الخلف وقالت :
- عندما كنت فى الخامسة من عمرى تقريبا مات عصفور كناريا كنت احتفظ به ، كان فى صحة جيدة فى اليوم السابق ، ولكننى رأيته فى ذلك اليوم فى قاع القفص ، كانت قائمتاه الصغيرتان مرتفعتين فى الهواء كعصفور اليوم . وأمسكته فى يدى وارتجفت ) وكان باردا ( واختنق صوتها ) لم .. لم يكن حقيقة .. كان قد أصبح يئا .. لم يستطع أن يرى أو أن يسمع أو أن يحس .. لم يعد موجودا .
  - وأردفت تقول بلهجة حزينة مؤثرة :
  - ألا يبدر ذلك فظيعا .. ان نضطر أن نموت ذات يوم .
- ولاأدرى ماذا كان يجب أن أقول ، ولكن أفلتت شفتاى بما يجول فى خاطرى حقا أننى قلت :
  - أقول لنفسى في بعض الأحيان أنه الشيء الوحيد الذي يمكن أن نرجوه . نظرت إلى مستفهمة وقالت غير فاهمة :
    - ماذا تعنی ۲
- هل تسألينني ؟ .. انظرى إلى ياايزابيللا .. ماتيمة الحياة بالنسبة لى أنا ؟ .. أننى عاجز عن الحركة لاأستطيع أن أغتسل ، أو أن ألبس ثيابي بمفردى . ماأنا إلا هيكل محطم بائس لافائدة منه ، يمضون بى إلى الشمس .. لاأستطيع أن يفعل شيئا أو أن يتمنى شيئا أو أن يرجو شيئا .. لو أننى كنت كرسيا محطما أو منضدة لم يعد لها نفع لألقوا بى فى المخزن ولكن لأننى بشر فهم يعاملوننى كبشر ، ويضعون فوقى غطاء لأخفاء ماهو أسوأ ، ويمضون بى إلى الخارج لكى أستطيع أن أتنفس الهواء بطريقة أفضل .

اتسعت عينا ايزابيللا وهي تصغى إلى ، وقد امتلاكًا دهشة وتساؤلا ، وبدا كأنهما ينظران إلى مياشرة لأول مرة ، ويركزان اهتمامهما في ، ولكنهما على الرغم من ذلك لم يربا ولم يفهما شيئا فيما عدا واقعا ماديا .

- ولكنك تحت الشمس على كل حال .. على قيد الحياة .. كان يمكن أن تلقى مصرعك ..

- ليت ذلك قد رقع .

نظرت إلى غير فاهمة ، كما لو كنت أتحدث معها بلغة أجنبية ، وسألتني في شيء من الحياء :

- هل تتألم كثيرا ؟ .. طوال الوقت .. بسبب هذا ؟

- يحدث أننى أتألم كثيرا في بعض الأحيان ، ولكن ليس هذا هو السبب ياايزابيللا . ألا تفهمينني أنه لم يعد لدى أي سبب يحملني على التشبث بالحياة ؟

- ولكن قد أبدو لك غبية .. هل لابد من سبب لكى يتشبث الانسان بالحياة ؟ .. ألا يمكن أن يعيش من غير سبب .. هكذا بكل بساطة ؟

كان سؤالا بريئا قطع أنفاسى .. وفيما أنا أتلفت ، أو برجه أصع ، بينما كنت أحاول أن أدير عربتى أتيت بحركة خرقاء ، فوقعت القنينة الصغيرة التى تحمل بطاقة عليها كلمة " اسبيرين " من المكان الذى أخفيها فيه . وانفتح الغطاء حين وقعت وتناثرت الأقراص التى فيها فوق العشب .

وكتمت صيحة كادت تفلت من بين شفتى ، وقلت أتوسل في هستيرية :

- لاأريد أن أفقدها .. اجمعيها واعيديها إلى .

وانحنت ايزابيللا وراحت تجمع الأقراص في عناية كبيرة . وحولت رأسي فرأيت وانحنت ايزابيللا وراحت تجمع الأقراص في عناية كبيرة . وحولت رأسي فرأيت وانتريزا ، وكانت قادمة إلينا من النافذة الكبيرة فقلت وأنا أشهق :

- هاهی تیریزا .

وماكانت اشد دهشتي عندئذ وأنا أرى ايزابيللا تفك الايشارب الذي تلفه حول

عنقها بحركة سريعة ، وتسقطه فوق العشب ، بحيث اختفت الأقراص تحتد ، وتقول في نفس الوقت بلهجة طبيعية كما لو كانت تستمر في حديث عادى :

- ولعلك تفهم أن كل شيء سيختلف في اليوم الذي يعود فيه ربوبيرت إلى القصر...

وكان يبدر حقا أننا لم ننقطع عن الحديث . ودنت تيريزا منا وقالت :

- مارأیکما فی مشروب بارد منعش ؟

وأبديت موافقتى على الفور . وفيها كانت تيريزا تستدير لكى تعود إلى البيت أتت بحركة لكى تنحنى وتلتقط الايشاراب ولكن ايزابيللا قالت في هدوء :

- أره ، دعيه مكانه يامسز نوريس .. ان هذه الالوان جميلة فوق العشب .

ابتسمت تيريزا وعادت إلى البيت ، وترجمتني مشدوها أمام ايزابيللا ، وقلت :

- لماذا فعلت ذلك أيتها الطفلة العزيزة ؟

نظرت إلى في حياء وقالت:

- خطر لي أنك لاتريدها أن تراها .

أجبت في صرت أجش:

- أصبت .

وكنت قد اتخذت قرارا في بداية نقاهتي وقد تبدى لي شقائي وعجزى التام ، ورأيت الستقبل قاقا بالنسبة لي ، وعملت على ان تكون تحت يدى وسيلة للخلاص بأى ثمن .

ولم أستطع أى شى، طوال الفترة التى راحوا يعالجوننى فيها بجورفين على هيئة حتن ولكن جاءت فترة استبدلوا فيها حقن المورفين بأقراص من السلفونال والجردينال. وكان النوم يجانبنى ، وأظل مسهدا أغلب الأوقات ، ورأى الاطباء ان استعين على النوم بتلك الأقراص ، فأمروا بأعطائى قرصين كل ليلة . وكنت أغالب نفسى أكثر الأوقات ، وأنظاهر بأننى تناولت هذه الأقراص وأضعها جانبا من وقت لآخر ، وبهذا

تجمع لى منها عدد لابأس به ، احتفظت به حتى إذا واتتنى لحظة من لحظات التشاؤم التي لاأستطيع منها فكاكا تناولتها للخلاص عا أنا فيه .

ومرت بى لحظات فظيعة رأيت فيها خطتى هذه تبوء بالفشل ،فقد وقعت الأقراص، وخشيت أن تراها تيريزا فتفطن الى ما يجول فى خاطرى فتصادرها ، ولا يسعنى أن أفعل شيئا . ولكن سرعة بديهة ايزابيللا وفرت على هذه الكارثة واعادت الأقراص الى القنينة وناولتها لى ، فأعدتها مكانها وأنا أتنهد فى ارتياح وقلت فى انفعال :

- أشكرك يا ايزابيللا.

لم تبد أية دهشة أو أى قلق . واكتفت بأن لحظت ما اعترانى من اضطراب ، وخفت لنجدتى ، والتمست لها عذرا بينى وبين نفسى لاننى ظننت انها ساذجة ، بيد أنها كانت بعيدة عن السذاجة . ولكن ما خطر لها ؟ ... هل صدقت أن الأقراص من أقراص أسبرين حقا ، نظرت البها . لم أستطع أن استشف شيئا من ملامحها . وبدا لى أن من العسير جدا أن أفهمها ، ولكن لم يلبث أن أستيقظ في فضول عجيب . عندما تذكرت اسما نطقت به فسألتها .

- من هو ريوبيرت ؟
  - هو ابن عمى .
- أتعنين اللورد سنت لو ؟
- نعم . قد يعود قريبا ... انه قضى فترة الحرب كلها في بورما . واستطردت بعد صمت قصير :
- من المحتمل أن يقيم هنا ، فإن القصر ملكه ، وقد استأجرناه منه .
  - ولكن لماذا ؟ ... لماذا تحدثت عند هكذا فجأة ؟
  - لكى أقول شيئا ... لكى يبدر اننى استطرد في الحديث .
    - وأردفت تقول بعد لحظة تفكير:
    - أظن انني نطقت باسمه لانني دائمة التفكير فيه .



حتى ذلك اليوم لم يكن اللورد سنت لو بالنسبة لى الا مجرد اسم وكيان .. صاحب القصر الغائب .. ولكنه سبصل الآن ريغدو حقيقة . وبدأت ألقى على نفسى شتى الأسئلة فيما يتعلق به .

وجاءتنى الليدى تريسلبان فى أصيل ذلك اليوم بكتاب خطر لها انه قد يستأثر باهتمامى ، وتحدثنا قليلا عن الانتخابات وعن جابرييل ، وما يبديه من ذكاء فى الرد على أسئلة مستجويه ، ثم تشعب بنا الحديث ، وتكلمت عن اللورد سنت لو ، فقالت انها تود لو أن يعجل عودته فسألتها .

- وهل يستطيع العودة ؟
- نعم ، فقد أصيب في بورما وسرحه الجيش .

وسألتها ان كان في نيته الاستقرار في القصر فقالت:

- لا أدرى . انه لم يذكر لنا نواياه . ولكننى أود لو أن يفعل ... انه شاب وسيم ظريف نحبه ، وكان يشعر دائما بالميل نحو ايزابيللا .

لم تكن قد تجاوزت الحادية عشرة من عمرها عندئذ واعتادت أن تتبعه كظله من الصباح الى المساء. كانت تعبده ، وكان يبعث اليها بتهانيه في أعياد ميلادها .

وفى اليوم التالى قلت أخاطب ايزابيللا عندما جا من وجلست بجوارى على المقعد الحجرى .

- .- حدثینی عن روبرت ،
- ليس لدى ما أحدثك به عنه .

- ولكنك قلت لى أنك دائمة التفكير فيه . قالت بعد أن تأملت كلماتي لحظة واستوعبتها :
- ليس الأمر كما تقول ، ولست دائمة التفكير فيه ، ولكنه في فكرى دائما . وأظن اننى سأتزوجه ذات يوم .

والتفتت نحرى وقد أزعجها صمتى وقالت:

- قد يبدو لك قولى هذا سخيفا ، فانا لم أر ريوبيرت منذ أن كنت فى الحادية عشرة من عمرى وهو فى السادسة عشرة ، وقد قال لى عندئذ انه سيعود ذات يوم لكى يتزوجنى ، وقد صدقته دائما . ومازلت أصدقه .

رجاءت مسز ببجهام كارتريس فى هذه اللحظة ، وفى يدها لفافة صغيرة القتها بجوارى ، وهى ترجونى ان أعطيها للكابأن كارسليك فقلت :

- اند نی مکتبه .

ولكنها أسرعت تقول:

- اننى أعرف ، غير إنى لا أريد أن أدخل .. لا أميل الى لقاء زوجته اليوم بالذات .

وأنا شخصيا لم أكن أميل أبدا الى لقاء مِسز كارسليك ، ولكننى فهمت من مسلك مسرز بيجهام أن شيئا ما قد حدث .ولحظت ايزابيللا ذلك هي الأخرى فسألتها :

- ما الخبريا عمتي مود ؟

أجابتها مسز بيجهام في صوت متهدج .

- لقد صدمت احدى السيارات لوسيندا،

ولوسيندا هي كلبة مسز كارتريس ، وهذه الأخيرة تعبدها عبادة . واستطردت تقول وهي تنظر الى في برود حتى لا ابدى أي اشفاق :

- هناك على الرصيف .. كان أحد السياح يسوق سيارته بسرعة جنونية ، ولم

يفكر حتى في الوقوف . هلمي بنا يا إيزابيللا . يجب أن نعود .

وسألتها ايزابيللا: - وأين هي ؟

- اننى ذهبت بها الى بارت ، وقد ساعدنى الميجور وكان كريما جدا .

ذلك أنه اتفق أن كان جابرييل مارا بينما كانت لوسيندا تتألم ، ومسز بيجهام جاثية بجوارها ، فجثا هو الآخر ، وتحسس جسد الكلبة بأصابعه الماهرة وقال :

- ان قائمتیها الخلفیتین لا تستجیبان .. هی اصابة داخلیة .. یجب آن نذهب بها الی الطبیب البیطری .
- ان طبیبنا هو الدکتور جونسون ، وهو طبیب بارع ولکنه فی بولوتینی ، وهی تبعد عنا کثیرا .
  - ومن هو أجسن طبيب بيطرى في سنت لو ؟
- جيمس بارت . انه طبيب ممتاز جدا ، ولكنه رجل فظ .. لا أثق فيه أبدا فهو يدمن الشراب ولكنه يقيم على مقربة . يجب أن نحمل لوسيندا اليه .حذار فقد تعضك..

هز جابربل رأسه وقال: - أنها لن تعضني .

ثم تحول الى الكلبة وقال في رفق: - لا تخافي أيتها المسكينة .. لا تخافي .

وحملها بين يديه في رفق ، وكان بيت الدكتور بارت على مقربة ، وهو بيت صغير فوق بابه لافتة صغيرة من النحاس . وفتحت الباب امرأة شابة على قسط وافر من الجمال ، وفي الثانية والعشرين من عمرها ، وعرفت مسز بارت بيجهام كارتريس على الفور وقالت :

- أوه يا سيدتي .. أنني آسفة ، فان زوجي خرج هو ومساعده .
  - متی سیعود مستر ہارت ؟
- سيغود ما بين لحظة وأخرى . ان موعد العيادة من التاسعة الى العاشرة ، ومن

الثانية الى الثالثة .. ولكننى واثقة انه سيقوم بما يلزم من أجلك . ما الذي حدث لكلبتك .. ٢ هل وقع لها حادث ٢

- صدمتها سيارة الآن فورا.

صاحت ميللي بارت: - هذا أمر يثير الحنق .. ان الناس اليوم يسوقون كالمجانين \_\_\_\_

وكانت تتكلم فى صوت رقيق مصطنع بعض الشئ ووقفت مسز بيجهام بجوار لوسيندا تداعبها ، وقد توترت ملامح وجهها من الحزن ، ولم تستطع أن تولى أى اهتمام لحديث ميللى بارت التى راحت تتكلم كيفما اتفق دون أن تدرى ماذا يجب أن تقول.

ولم تلبث المرأة الشابة أن عرضت أن تتكلم في التليفون مع مزرعة جرائج في محاولة للاتصال بزوجها . وكان التليفون في الردهة فتتبعها جابرييل ، وتركا مسز بيجهام وحدها مع كلبتها ، وقد راحت تئن وتتألم .

وأدارت مسز بارت الرقم ، وعرفت الصوت في آخِر الخط وقالت : - نعم ، أنا مسز بارت يا مسز هوريدن . هل مستر بارت موجود معك ؟ نعم ، اذا سمحت . شكرا لك .

وساد صمت قصير . وكان جابرييل ينظر الى المرأة الشابة فرآها تضطرم فجأة وقد تقوست كتفاها ، وقالت في صوت مضطرب :

- أسألك الصفريا جيم .. كلا ، طبعا .

لم یسمع جابرییل حدیث بارت ، ولکنه سمع حدة صوته ، وکان صوتا صارما . بغیضا . وازداد خضوع میللی بارت وهی تقول :

- أن مسز بيجهام كارتريس موجودة .. وقع لكلبتها حادث .
- اما كان باستطاعتك أن تذكري ذلك على الفور أيتها الغبية ؟

وسادت لحظة ارتباك . ورثى جابرييل لمسز بارت الجميلة الرقيقة التي تفزعها قسوة زوجها . وقال في صراحة :

- انك كرعة اذ تبين كل هذا التفاهم يا مسز بارت .

وابتسم لها فقالت : - أوه .. هذا أمر طبيعى يا ميجور جابرييل . انت الميجور جابرييل . انت الميجور جابرييل . انت الميجور جابرييل طبعا ، أليس كذلك ؟

وبدت شديدة الانفعال لوجوده في سيتها وأردفت : أننى قرأت خطابك في المعهد الليلة الماضية ، وأنى لأرجو أن تفوز . بل اننى واثقة من أنك ستفوز فان القوم قد ستموا مستر والبراهام ، انه ليس من هذه المنطقة .

- وأنا أيضا لست من هنا.
- نعم . ولكن أنت شئ آخر .

ونظرت اليه وقد فغرت شفتيها ، وراح جابريل يتكلم . لم تكن به أية رغبة فى العودة الى غرفة العمليات بجوار تلك المرأة المسنة المجنونة التى لم تعد تتمنى غير شئ واحد وهو البقاء مع كلبتها . وراح يرد على أسئلة ميللى بارت ، واستطاع أن يبعث الضحك الى شفتيها ، فكشفت بذلك عن أسنانها الجميلة ، وعن الغمازة الحلوة التى فى ركن فمها . كانت تكاد تطير من الفرح عندما فتح الباب فى حركة عنيفة ودخل رجل قصير بدين . ودهش جابرييل أكبر الدهشة حين رأى ميللى ترتجف وتتكوم حول نفسها وتقول فى انفعال :

- أوه ، هل أتيت يا جيم ؟

وقالت مقدمة: - الميجور جابرييل.

ألقى جيمس بارت بتحية وجيزة ، في حين استطردت زوجته : مسز بيجهام لم تجلس هنا .. ؟ انك لا تدركين الشعور العام .

- سأمضى اليها .

- لا داعي لذلك الأن.

ودفعها عن طريقه بكتفه ، ومضى الى غرفة العمليات وطرفت عينا ميللى بارت محاولة اخفاء دموعها ، وسألت الميجور اذا كان يريد كوبا من الشاى .

وقبل الميجور الكوب لأنه رثى لميللى بارت ولأنه اعتبر زوجها وحشا ضاريا ، وهكذا بدأت القصة .

\*\*\*



بعد ذلك بيوم أو يومين جاءت تيريزا الى غرفتى ومعها مسز بارت وقالت : - أخو زوجى ، هوج نوريز .. مسز بارت جاءت تقدم لنا معونتها ــ

كان لكلمة " لنا " هذه معناها .. كانت تعنى حزب المحافظين . ونظرت الى تيريزا مستفهما ، ولكنها لم تنبس ببنت شفة . وكانت مسز بارت قد غمرتنى بشفقتها النسائية التى تبدت فى عينيها السوداوين الجميلتين . وانهارت قواى دون أن أستطيع أى دفاع أمام تدفق عواطفها . وكانت تيريزا قد خرجت وتركتنا وحدنا .

وقالت مسز بارت: - من رأيى أننا يجب أن نبذل المستحيل من أجل هذا الانتخاب ، وأنا من ناحيتى لا أستطيع أن أفعل الكثير ، فأنا لست ذكية جدا ، وليس فى مقدوري كما قلت لمسز نوريز أن أذهب الى الناس وأتحدث معهم ، ولكننى أستطيع أن أقوم بأي عمل كتابى . وقد تكلم الميجور فى تلك الليلة فى المعهد بطريقة رائعة .. انه لرجل حقا .. رجل كان جنديا حقا واشترك فى القتال . وليس معنى هذا أن مستر ولبراهام رجل غير كف ، ولكن من رأيى أن الاشتراكيين مجانين الى حد ما ، ومستر ولبراهام ليس أكثر من مدرس ابتدائى يفتقر صوته الى الاقناع ويعطى انطباعا بأنه لا يستطيع شيئا .

وافقتها على رأيها ، وقلت لها أن جابرييل رجل قدير حقا ، فقالت وقد اضطرم وجهها لفرط خماستها :

- سمعت أنه أبدى شجاعة كبيرة أثناء القتال ، وانه كان في مقدوره أن يحصل على ما يريد من الأوسمة . وقد أقبل برفقة مسز بيجهام يوم أن صدمت السيارة كلبتها

وكانت هذه لمسة كريمة منه . ثم اند كان متأثرا جدا .

وعادت تقول بعد لحظة : - وقد تملكنى الخجل ازاء كسلى فيما يتعلق بالانتخابات وكنت أنوى أن أدلى بصوتى لحزب المحافظين طبعا ولا شئ أكثر من ذلك ولكننى بعد أن رأيت ما يقوم به الميجور جابرييل رأيت أن أخدم الحزب بدورى ، وأن أبذل ما أستطيع ، فليس هناك ما يشغلنى ، وزوجى بقضى جل وقته فى الخارج فيما عدا أوقات العيادة ، ثم أننى لم أنجب أطفالا ،

وغشيت عينيها سحابة عابرة .ورثيت لتلك المرأة فقد كانت تزخر بعاطفة الأمومة، ولكنها لم تنجب أولادا تحنو عليهم . ونظرت الى وسألتنى قائلة :

- انك أصبت في العلمين ، أليس كذلك ؟
- أبدا .. وانما صدمتني سيارة في طريق هارو .

بدت عليها الدهشة وقالت : - ولكن الميجور جابرييل يقول ..

- لا يجب أن تصدقي كل ما ينطق به الميجور جابرييل .

وفتح الباب في هذه اللحظة ، ودخل الكابتن كارسليك وبرفقته جون جابربيل . وما أن وقعت عينا هذا الأخير على ميللي حتى انبسطت أساريره ومضى اليها قائلا :

- مسز بارت .. هذه فرصة طيبة .

أحست ميللي بالسعادة وبالخوف في وقت واحد ، وقالت : - أوه .. ولكنني أخشى أنني قد لا أستطيع عمل الكثير .. ومع ذلك فأنني أريد أن أفيد ..

- بل انك ستقدمين لنا أكبر العون .

واحتفظ بيدها في يده ، وابتسم بكل ما في رجهه من دمامة . ورأيت عندئذ مدى ما يتمتع به ذلك الرجل من سعر وجاذبية . وضحكت ميللي واصطبغ وجهها وقالت :

- سأبذل جهدى . من الأهمية طبعا أن نثبت مدى اخلاصنا لمستر تشرشل .

وددت لو أن أقول لها أن من الأهمية بالنسبة لها أن تثبت مدى الجلاصها لجون

جابرييل نفسه . وأسرع هذا الأخبر يقول :

- انك تتكلمين من ذهب . أن مصير الحزب يترقف الآن على النساء .

وخرج الكابتن كارسليك ، واصطحب معه مسز بارت لكى يعهد اليها ببعض الأعمال . وقال جابرييل بعد انصرافهما :

- انها امرأة ظريفة.
- أظن ذلك ، وانها لتقبل الأرض تحت قدميك .

قطب حاجبیه وقال: - ما هذا اأقول با نوریز. أننی أحب مسز بارت كثیرا، وأرثی لها من سویدا، قلبی، وأشعر بأنها غیر سعیدة فی حیاتها.

- هذا جائز .
- ان زوجها وحش من الشراب ، ولا يدهشنى اذا كان يسئ معاملتها . وقد لاحظت أمس وجود الكدمات على معصمها ، وأظن أنه يضربها . وانه ليتملكنى الغضب ازاء هذه الأمور .
- أعتقد على كل حال انك من الحكمة بحيث لا تعقد أمورك بالاهتمام بمسز بارت الى هذا الحد . ويكفى أن توالى اهتمامك لتلك المرأة الجميلة التى قلت لى أنها تقيم في نفس الفندق الذي تقيم أنت فيه .

كان رد الفعل سريعا جدا فقد أجاب على الغور :- ولكن ما الذي توعز اليه .. ؟ ان مسز بارت امرأة شريفة .. امرأة شريفة جدا .

لم أنطق. واكتفيت بأن ابتسمت ابتسامة لها معناها ، فصاح يقول محتدا :

- أقول لك أنها امرأة شريفة .. لا يمكن أن تقدم على أى انحراف .
  - الراقع أن هذا رأيي ، ولكنه لا يمنع أنها معجبة جدا بك .
- أوه ، انما ذلك بسبب الأرسمة وانقاذ الطفلة من الغرق وما ينسبونه الى من أخبار أخرى .
  - ومن الذي يرويها .. ؟ كنت أنرى أن أسألك ذلك .
  - أعترف بأنها أفادتني كثيرا . ان أسهم ولبراهام انخفضت كثيرا .

عدت أقرل في اصرار: - من الذي يرويها .. ؟ أهو كارسليك .. ؟ انتي هز رأسه وقال: - هل تعتقد ذلك .. ؟ أنه أبله لا أستطيع الركون اليه . أنني مضطر بأن اهتم بدعايتي بنفسي ..

وقلت : - لا أظنك من الجرأة بحيث تقول أنه كان بمقدورك أن تحصل على ما تريد من الأوسمة .

- ليس قاما . ولكننى استخدم النساء عندما أراهن على شئ من الغباء . أتركهن يلاحقننى بالأسئلة ، فأعطيهن ما أريد من التفاصيل ، وأتظاهر بأننى أتكلم على مضض ثم أتصنع الغباء ، وأتوسل اليهن ألا يكون ما قلت لهن لأحد ، ولكنهن يطلعن صديقاتهن على كل شئ على الفور .
  - ألا تشعر بأى خجل يا جابرييل ؟
- الما أعد دعايتي الانتخابية قبل كل شئ يجب أن أهتم بمستقبلي ، ومثل هذه الأشياء لها أهميتها في هذه الظروف .
- اننى أتذكر شيئا آخر الآن . لماذا قلت لمسز بارت أننى أصبت فى العلمين ؟
  تنهد جابريبل وقال : أراهن أنك حرمتها من أوهامها . وما كان يجب أن تفعل
  هذا يا صاح . يجب أن تقطف العنقود عندما ينضع . ان الأبطال لهم المقام الأول فى
  هذا الوقت ، وستنخفض أسهمهم فيما بعد . وما عليك الا أن تنتهز الفرصة .
  - بادعاء كاذب.
- ولماذا تريد أن تقول الحقيقة لامرأة ما بأى ثمن ٢ أننى لا أذكر لهن الحقيقة ا أبدا..
  - هناك فرق بين أن تقول الحقيقة ربين أن تكذب بكل فجور.
- اننى لا أطلب منك أن تكذب . أنا الذى أتكفل بالكذب ، وما عليك الا أن تقول :- أبدا .. ولكن هذا خطأ .. ما كان بجب أن يقول جابرييل هذا أبدا .. ودع الباقى للنساء .



وفى صباح اليوم التالى تحدثت مسز كارسليك بضع لحظات معى . ولم أكن أميل اليها ، فقد كانت امرأة ضئيلة سمراء سليطة اللسان ، ولا أظن أننى سمعتها مرة واحدة طوال اقامتى فى بولنورث تتكلم بالخير عن أى أحد .

وتكلمت فى ذلك اليوم عن ميللى بارت فقالت : - انها امرأة ظريفة تريد أن تخدم بأية طريقة ، ولكنها غبية جدا وجاهلة ولا تعرف شيئا فى السياسة . وأظنها ليست سعيدة فى حياتها الزوجية .

- أوه ، هذا أمر محزن .
- ان ذلك الرجل بارت . . أعنى زوجها ينحدر الى الهاوية بطريقة فظيعة ، فلا يراه أحد الا وهو في حالة يرثى لها من السكر . واننى لأتسامل لماذا يقدمون له الشراب . وقد سمعت أنه خشن الطباع ان الجيران الذين يقولون ذلك ،ثم انها تخافه كل الخوف

أسرعت مسز كارسليك تقول محنقة: - ماذا تقول يا كابتن نوريز ... ؟ أنها لن تجرؤ على مثل هذا العمل أبدا . ثم أين تذهب .. ؟ ليس لها أهل ، وقد خطر لى مرارا أنه لو أقبل شاب ظريف صدفة . لا أظن أنها ذات مبادئ قوية . ثم ان جمالها مبتذل .

- أظنك تحبين ريربيرت كثيرا ؟
- انك مخطئ .. واذا أردت الحق فأنا لا أعرفها جيدا ، فان زوجة البيطرى تختلف عن زوجة الطبيب .

وبعد أن أوضحت مسز كارسليك هذا الغارق الاجتماعي الكبير سألتني في اهتمام

أن كنت بحاجة الى شئ ، فأجبتها بالنفى وشكرتها .

وتحولت عيناي الى النافذة ، فنظرت الى حيث أنظر وقالت : - آه .. هذه ايزابيللا كارتريس .

ونظرنا معا الى الفتاة وهي تقترب من البيت وتجناز الحاجز وتصعد درجات الشرفة . وقالت مسز كارسليك :

- أنها جميلة حقا . ولكنها متحفظة بعض الشئ . وأشعر أحيانا بأن هذا التحفظ عند بعض الناس ان هو الا صورة من إلرياء والنفاق .

أحنقني قولها هذا ، ولكنني لم أستطع الاعتراض لأنها أسرعت بالانصراف .

رعندما دخلت ايزابيللا رأيتها في حالة من الاضطراب . وما كان لأحد غيرى أن يلحظ ذلك لأننى أصبحت أعرفها جيدا . وقالت فجأة وبدون أية مقدمات :

- ان ربوبیرت قادم .. أنه قادم حقا .. وقد یأتی من یوم لآخر .. سیأتی بالطائرة طبعا .

ثم جلست وابتسمت ، وضمت يديها الطريلتين بعضهما الى بعض وقلت أسألها :

- هذه العردة شديدة الأهمية بالنسبة لك ، أليس كذلك ؟

قالت: - نعم .. أوه ، نعم .

وأردفت : - أنني انتظرته طويلا .

- أظنك تحيين ريوبيرت كثيرا ؟

- ليس هناك من يحبد في العالم يقدر ما أحبد.

وأردفت تقول: - هذا ما أعتقده على الأقل.

- ألست واثقة ؟

سألتنى بعينين تنطقان باليأس: - وهل يمكن لأحد أن يثق بأى شئ ؟ لم يكن هذا تعبيرا عن عواطفها، والها كان مجرد سؤال ألقته على لأنها كانت تعتقد أننى ربما أستطيع أن أقدم لها الجواب الذى تبحث عنه ، رما كان باستطاعتها أن تشك الى أى حد آلمنى سؤالها هذا . وقلت فى غلظة :

- كلا .. لا يمكن لأحد أن يثق بأي شئ . هل مر وقت طويل لم تلتقيا فيه ؟
  - ثمانی سنوات .
  - أنت فتاة خيالية يا ايزابيللا.

نظرت الى مستفهمة وقالت: الا اننى أعتقد أنه سيتزوجني عند عودته ؟ ولكن ليس في هذا أي خيال أنه شئ طبيعي و طقي .

وتحركت أصابعها ورسمت خطوطا متمرجة وقالت: - أن حياته تسير في خط، وحياتى تسير في خط، وحياتى تسير في خط آخر، ولابد لهذين الخطين أن يلتقيا. ولا أظن أننى سأغادر سنت لو أبدا، فقد ولدت فيها وعشت فيها حتى اليوم، وأود أن أعيش فيها طول عمرى، وأفترض أننى ذات يوم، سأموت فيها.

وارتجفت شيئا وهي تقول ذلك في نفس اللحظة التي مرت فيها سحابة فوق الشمس.

ومرة آخرى دهشت لخوفها الشديد من الموت وقلت : - لا أظن انك ستموتين وشيكا يا ايزابيللا ، فأنت قوية وفي صحة جيدة .

- نعم . أننى قوية جدا . أننى لم أمرض أبدا ، ومن الجائز أن أعيش حتى أبلغ التسعين ، ورعا المائة ، فهذا يحدث لكثير من الناس .

وحاولت أن أستعرض فى ذهنى ايزابيللا وهى فى التسعين من العمر ، ولكن تعذر على ذلك . ومع ذلك فقد تصورت بكل سهولة الليدى سنت لو وهى تبلغ المائة من عمرها ، ولكن الليدى سنت لو بطبيعتها قوية ومكافحة . وكانت تتعارك مع الحياة وتحس بقدرتها على التوجيه ، واثارة الأحداث عند الضرورة . كانت امرأة مناضلة ، أما ايزابيللا فكانت سلبية .

وفتح جابرييل الباب ودخل ، وقال يخاطبني : - اسمع يا نوريز .

ولكنه أمسك فجأة عندما وقع بصره على ايزابيللا وقال: أوه .. صباح الخيريا آنسة .. وبدت لى حركاته خرقاء يشوبها ارتباك ، كما لو كان قد أحس بشبح الليدى سنت لو يحلق فوقه . وقلت له في مرح:

- اننا نتحدث عن الموت والحياة ، وقد تنبأت للآنسِة كارتريس بأنها ستعمر تسعين سنة .

قال جابرييل: - لا أرى فيم يسرها هذا ، فليس فيه أي سحر.

قالت ایزابیللا: - بل یسرنی جدا.

r IsU –

قالت ايزابيللا: - لأننى أخاف أن أموت.

ضحك جابرييل وقال: - اذا أخذنا هذا في الاعتبار فان أحدا لا يتمنى أن يموت ، وليس ذلك لأن الناس تخاف الموت ، ولكن لأن الموت نفسه حدث قذر .

قالت ایزابیللا : أنی لا أستطیع احتمال فكرة الموت ان الألم سیان عندی فأننی أستطیع احتماله .

قال جابرييل: - هل تظنين ذلك ؟

وأثار ازدراؤه ايزابيللا فاضطرم وجهها وقالت : - أقول لك أننى أستطيع احتمال الألم.

ونظر كل منهما الى الآخر متحديا . كانت نظرته هو متشككة ، أما نظرتها هي فكانت تنطق بالتحدي السافر .

وأتى جابرييل عندئذ بعمل عجيب .. كنت قد وضعت سيجارتي المشتعلة بجانبي ، فانحنى وأخذها وأدنى طرفها الملتهب من ذراع ايزابيللا .

ولم تطرف ولم تسحب ذراعها ، وأظن أننى أطلقت صرخة احتجاج ولكن لم يعبأ

بي أي منهما . وضغط بطرف السيجارة الملتهب فوق الجلد .

ولم أشعر بفظاعة عجزى وعدم قدرتى الا فى تلك اللحظة . شعرت بالغضب والحنق يستوليان على لعدم استطاعتى الاقدام على أى شئ . ورأيت وجه ايزابيللا يشحب فى بطء لفرط الألم . وضغطت على شفتيها ولكنها لم تتحرك .. وحدجت بعينيها فى عين جابرييل بكل هدوء .

وصحت : - أنت مجنون يا جابرييل .. فلتذهب ألى الشيطان .. هل تدرك ماذا فعلت ؟

لم يبال بى وكأننى لم أكن موجودا بالمرة ، وفجأة ألقى بالسيجارة فى الموقد وقال يخاطب ايزابيللا .

- اننى أقدم لك كل عذرى .. انك جريئة وقوية الاحتمال ..

وخرج دون أن ينطق بكلمة أخرى .

وكنت في حالة من الغضب بحيث احتبست الكلمات في حلقي وقلت في مشقة:

- يا له من وحش .. ما الذي جرى له .. انه يستحق الجلد ..

أما ايزابيللا فأخذت تلف منديلها في بطء حول ذراعها المحترق ، وعيناها مثبتتان على الباب ، وكانت تقوم بعملها هذا بحركة آلية ، كما لو كانت تفكر في شئ آخر ، ثم ارتدت من عالم أحلامها البعيد وسألتني في شئ من الدهشة :

- ماذا بك ؟

حاولت بقدر ما أستطيع أن أعبر لها عن اشمئزازى عن ذلك العمل الذى أقدم عليه جابرييل ولكنها قالت :

- لا أرى داعيا لكل هذا الغضب . لقد أراد الميجور أن يعرف أن كنت أحتمل الألم ، وقد كان له ما أراد .



وقع عقب ذلك حادث مثير ، وأعنى به مباراة في لعبة الهرسيت اقامتها جمعية نسائية بالمدينة ، وخصص ربعها لصالح الحرب .

وقد أقيمت المباراء في المقر الرسمي للجمعية الزراعية التعاونية ، وهي عبارة عن مبنى تاريخي قديم ملاصق لبيتنا بالذات يعرف باسم الجرانج .

ومر بنا يومان في نشاط دائم مستمر ... وراح أعضاء اللجنة المنفذون يروحون ويغدون بحرية في البيت أما أنا فقد بقيت في غرفتي بعيدا عن هذا النشاط ، وكانت تيريزا تأتي الى من وقت لآخر بزائر ترى أنه قد يطربني ويستأثر باهتمامي .

وكانت تيريزا تعرف ما أكنه من مودة نحو ميللى بارت فكانت تسمح لها بالقدوم الى غرفتى ، وكنا نتقاسم أعمالا كثيرة مختلفة كترقيم تذاكر الدخول أو الاعداد لترتيبات الحفلة نفسها .

وفي احدى هذه المرات روت لى ميللى قصة حياتها وبدأت ذلك بامتداحها للميجور جابرييل. وتبينت من حديثها لى أنها أصبحت تعبد هذا الرجل عبادة .

قالت: - ان ما يعجبنى فيه يا كابتن نوريز هى طيبته ، فهر فى شدة انشغاله ربينما الجميع ينحون عنيه ويطائبونه بتنفيذ أعدال على جانب كبير من الأهمية يجد الوسيلة دائما لكى يتذكر أنك موجود ، وله طريقة طريفة فى التحدث اليك . أننى لم التق فى حياتى كلها بشخص مثله .

- انني أصدتك .
- وعلى الرغم من بطولته في الحرب فهو غير متحفظ وغير مترفع ، وهو ليس

ظريفا معى فحسب ولكنه ظريف مع الجميع ، ويعرف أن فى هذا البيت أو ذاك ابنا قتل أو يشترك فى حرب الباسيفيك أو موجودا فى منطقة خطرة ، وينطق دائما بالكلمة التى تحبها لاضحاكك ولرفع روحك المعنوية . واننى اتساء ل أين يجد كل هذه الكلمات . وددت لو أنى كنت أفهم فى السياسة أكثر عما أفهم . أننى عاجزة عن عمل دعاية فعالة للحصول على أصوات الناخبين . بل اننى لا أستطيع الرد على الأسئلة التى يوجهونها الى .

- الا أهمية لهذا . ان السياسة خدعة ، وليس فيها أية أخلاقيات .

نظرت الى مذعورة فقلت موضحا: - لا يجب أبدا أن نحمل الناخبين على الادلاء بأصواتهم على غير ما يعتقدون.

- هذا صحيح . وأنى أفهم ما تعنيه ، ولكن من حقنا أن نفكر أن حزب المحافظين هو الوحيد الجدير بانهاء الحرب نهاية مجيدة والحصول على سلام حقيقى . أليس هذا وأيك ؟

- آه يا مسز بارت .. أنك تنتمين الى حزب المحافظين حقا وأرجو أن ترددى هذا القول أثناء الدعاية الانتخابية .

اضطرب وجهها وقالت : - كلا لست جديرة بالقاء الخطب السياسية . وكل ما أستطيع قوله هو أن الميجور جابرييل هو الشجاعة بعينها والاخلاص مجسدا ، واننا يجب أن نعتمد على رجال مثله في المستقبل .

قلت في نفسى ان هذا هو التصرف الذي يربده الميجور جابرييل بالذات ، ونظرت الى وجهها المضطرم وعبنيها المتألقتين ، وتساءلت لمجرد لحظة اذا لم يكن سبب ذلك شئ آخر غير عبارة البطولة المجردة .

وكأنها قرأت ما يجول في خاطرى ، لأن اللون غاص من وجهها فجأة وقالت في خضوع:

- ان جيم يقول انني غبية تماما .
  - حقا .. ؟ ولماذا .. ؟
- يقول ان حمقاء مثلى لا تستطيع أن تفهم شيئا فى السياسة ، ويسألنى هل أستطيع حقا أن أقدم أية خدمة ، زاعما أننى كلما تكلمت مع شخص ما أحس هذا الشخص على الفور برغبته فى الادلاء بصوته لغريم الميجور جابرييل فهل تظن أنه على حق .

قلت في قوة: - كلا.

انبسطت أساريزها وقالت : - اعلم أننى قد أكون غبية في بعض الأحيان ، ولكن ذلك لا يحدث الاحين يزعجني جيم . وهو يحلو له أن يزعجني دائما .

وسكتت وراحت شفتاها ترتعشان ، ثم نثرت الأوراق التي في يدها فجأة ، وراحت تبكي قائلة :

- اننى تعيسة جدا .. جدا .. وأرى الآن أنه ما كان ينبغى أن أتزوج جيم . قلت في حياء : ولكن لعل الأمر ليس باعثا الى اليأس كما تتصورين .
- كان مرحا وجريئا ، وكان يقول لى أشياء غريبة . كان هو الذى يعالج جيادنا حين تمرض ، فقد كان لأبى مدرسة لتعليم ركوب الخيل . وكان جيم فارسا محتازا ، ولم يكن يشرب كثيرا فى ذلك الوقت ، أو على الأقل اذا كان يشرب فأننى لم الحظ ذلك ومع ذلك فقد نبهنى الجميع ولكننى لم أصدقهم لم أكن أستطيع أن أصدقهم . وكنت أقول لنفسى أنه سيتغير بعد الزواج ، وأنا واثقة أنه لم يتناول الشراب طوال فترة خطربتنا . وقيل لى أيضا أنه قاس ، ولكننى لم أصدق ذلك ، فقد كان رقيقا معى . ومع ذلك فقد رأيته يضرب جوادا ذات يوم .. ضربا مبرحا ..

وكبحت قشعريرة سريعة وأطبقت عينيها واستطردت : ومرت بى لحظات أحسست فيها أننى تغيرت من ناحيته ، وقلت لنفسى اذا كان هذا طبعه فلن أتزوجه . كان الأمر

فظيعا بالنسبة لى أنا أيضا ، فقد خشيت أن أفسخ خطربتى له خوفا من ألسنة الناس ثم مر هذا الشعور وأوضح لى جيم الأمر ، وفهمت أنه يحدث للناس أن يتملكهم الغضب من وقت لآخر . ونظرت الى الأمر نظرة أخرى ، وقلت لنفسى أننى اذا استطعت اسعاد جيم فلن يجد أية رغبة بعد ذلك للشراب وأنه لن يفقد حلمه نتيجة لذلك . ولهذا السبب بالذات أردت أن أتزوجه لاسعاده .

قلت: - أن أسعاد الرجل ليس الغرض من الزواج أبدأ.

اتسعت عيناها وقالت: - انك اذا أحببت أحدا فلا يمكن أن تكون لك أية رغبة أخرى.

- ان هذه الرغبة بالذات ليست الا صورة خادعة للانانية ، وهي التي تتسبب في فشل الحياة الزوجية في أغلب الحالات .

قالت محتجة: - ولكن هذا فظيع.

- أن الحب معناه فرض عبودية لا يطيقها الحبيب.
  - انك تقول أشياء مستحيلة يا كابتن فوريز.
- لا تهتمى بذلك . اننى أعترف أن نظرتى للامور ليست سليمة ، وانها تستند الى تجربة شاقة .
  - أوه .. هل كنت تعيسا أنت أيضا .. ؟ هل .

تظاهرت بأننى لا أرى الشفقة الوليدة فى نظرتها ، وأعدت دفة الحديث الى جيمس بارت . وأعتقدت بينى وبين نفسى أن ميللى بارت تنتمى الى تلك الطبقة من النساء الرقيقات المفرطات فى الحساسية اللاتى لا يجب أن يتزوجن من رجل كبارت . فطبقا لم سمعت عنه كان يحب أن تقارمه الرجال والنساء ، ولو أنه تزوج بامرأة ايرلندية لعرفت كيف تسوسه وتفرض عليه ارادتها . كان سلطانه على الحياء والمخلوقات الضعيفة خطرا عليه ، والخرف الشديد الذى يوحيه الى زوجته والدموع التى تزرفها

والآهات التى تصدر منها تثير فيه ساديّة مستترة ، والشئ الذى يدعو الى الرثاء هو أنها كانت أسعد زوجة مع أى رجل غيره ، فقد كان فى مقدورها أن تصغى وتداهن وتتملق . كان من طبعها أن تغذى فى الرجل رضاءه الذاتى وراحة البال .

وخطر لى فجأة أنه لا يكن أن تكون زوجة ممتازة لجون جابرييل . لعلها لم تكن تستطيع مساعدته فى أطماعه ، ولكن كان فى استطاعتها أن تخفف المرارة الكامنة فى نفسه وعقدة النقص التى يعانى منها . أما جيمس بارت فكان يشعر نحوها يعدم مبالاة وبالغيرة فى نفس الوقت . وهذه حالة كثيرة الشيوع ، فقد كان يهزأ بها لأنه يراها تفتقر الى الارادة ولأنها غبية ، ولكنه كان يعانى كثيرا من المودة التى يبديها نحوها الرجال .

- انك لن تصدق ذلك يا كابتن نوريز . ولكنه سب الميجور جابريبل لالشئ الا أنه قدم لى قنجانا من القهرة فى مشرب القط الأصغر . كانت لفتة كريمة من الميجور وقد بقينا لحظة فثرثر على الرغم من مشاغله الكثيرة . وقد أطريه أن أحدثه عن أبى وعن الجيران وعن الحياة فى سنت لو قبل قدومه . انه ظريف جدا حقا . ولكن جيم شتمه بعد ذلك ، وتملكه الغضب ، ولوى ذراعى واضطررت أن أحتمى فى غرفتى ، وأن أغلق الباب خلفى . أننى أشعر نحو جيم بخوف شديد فى بعض الأحيان .أوه يا كابتن نوريز .. أننى تعيسة .. وددت لو أن أموت .

- لا تقولي هذا يا مسز بارت ، انك لا تعرفين ما تقولين .

- بل أعرف . لم يعد للحياة معنى بالنسبة لى . ليس هناك ما أرجوه ، والأمور تسير من سبئ الى أسوأ ، وجيم يفقد عملاء الواحد بعد الآخر بسبب الشراب ، ثم أنه أصبح أكثر شرا . ويزداد بى الخرف من وقت لآخر . أوه ، أننى خائفة جدا .

هدأتها بقدر ما استطعت وأنا لا أشك لحظة واحدة في أنها تتألم بجرارة كبيرة . وقلت لتيريزا أن ميللي بارت تعيش عيشة محزنه ، ولكن لم يبد عليها أي تأثير

#### فقلت معاتبا:

- يبدر أن حالتها لا تثير اهتمامك .
- أجابت: كلا .. أن النساء التعيسات يتشابهن ، بحيث يغدو شقاؤهن عملا .
  - كيف تتكلمين هكذا يا تيريزا .. ؟ ألا قلب لك ؟
    - ان الشفقة نقطة الضعف في دائما .
  - يبدو لى أن هذه المرأة المسكينة قد بدأت تشعر بالحب نحو جابرييل.
    - هذا أمر لاشك فيه .
    - ألا ترثين لها على الرغم من ذلك ؟
- ليس لهذا السبب على كل حال ، فأن يحب المرء جابرييل ليس أمرا بغيضا الى هذا الحد .
  - لا تقولي لي انك تعشقينه أنت الأخرى يا تيريزا .
    - أجابت: كلا لحسن الحظ.

انتهزت الفرصة وقلت لها أنها غير منطقية ، لأنها أكدت منذ لحظة أن الوقوع في حب جابرييل أمر محبب فقالت :

- نعم .. ولكنه ليس كذلك بالنسبة لى ، لأننى لا أميل اطلاقا الى الانفعالات العنيفة . أننى أستطيع أن أسيطر على مشاعرى وأفكارى الى حد ما . وان عدم سيطرتى عليها لإهانة لكبريائى ومذلة لى .
- لا أخالك تعتقدين على كل حال أن هناك خطرا حقيقيا في مغامرة غرامية بين جون جابرييل ومسز بارت .
- كان هناك كلام على كل حال . وقد أثار ذلك قلق كارسليك ، وتزعم مسز كارسليك أنهما يتشاجران كثيرا بدون مبرر .
  - يجب أن يتوخى جابرييل الحرص والحذر أذن.

- قالت تيريزا: ليس هذا في طبعه لسوء الحظ.
  - هل تظنين أنه يحب هذه المرأة حقا ؟

تأملت تيريزا الأمر لحظة ثم قالت : - انه يرثى لها على كل حال .. وهو رجل سريع التأثر ..

- ولكنك لا تظنين أنه قد يحرضها على أن تهجر زوجها . لو حدث هذا فانها تكون كارثة .
  - Dil ?
  - سيكون في ذلك أنهيار كل شئ يا تيريزا .
    - أعرف ذلك .
    - ألا ترين في ذلك أية كارثة ؟

قالت تيريزا بلهجة غريبة : - عن ؟ .. لجون جابرييل أو لحزب المحافظين ؟

- اننى أفكر في جابرييل. ولكن الأمر سيكون كارثة للحزب أيضا.

قالت تيريزا: - أننى لا أفهم كثيرا فى السياسة لكى أناقشك فى هذا الموضوع، ولكن لا يهمنى أبدا أن يفوز مرشح حزب العمال. أننى انما أتساء اذا كان غراما من هذا النوع نكبة لجابرييل أم لا. ربما تسبب هذا الغرام فى سعادته.

صحت: - ولكند يريد أن يفوز بكل طريقة.

قالت تيريزا : - ان الفوز والسعادة شيئان مختلفان تماما . ولكن يحدث أن يتلاقبا أحيانا .

\*

•

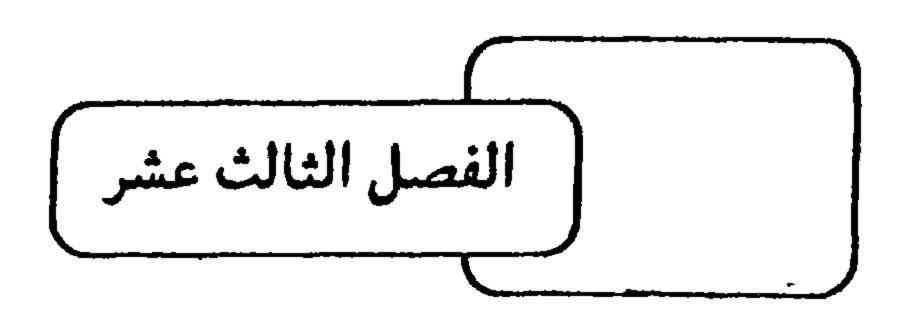

في صباح يوم المباراه أقبل الكابتن كارسليك وحدثني عن مخاوفِهِ قائلا:

- لا أقول أن كلامهم يستند على شئ من الحقيقة ، بل اننى على استعداد لان أقسم انه ليس بينهما أى شئ ، فاننى أعرف ميللى بارت منذ طفولتها ، وهى الشرف بعينه ، وقد نشأت على أشرف المبادئ ولكنه يعرف ما جبل عليه الناس .

وكنت أعرف على كل حال ما جبلت عليه زوجته هو بالذات ، محل الرأى العام . واستطرد يقول وهو يسير في الغرفة جيئة وذهابا :

- وجابرييل فتى طيب ، وكان ظريفا معها ولكنه كان متهورا ، فلا يجب أن يقدم المرء على أية حماقة أثناء الانتخابات .
  - أو لعبات أخرى ليس هذا بالوقت الذي يبدى فيه المشاعر الرقيقة.
- تماما .. تماما ... ان جابرييل رقيق المشاعر جدا ، وخاصة في الأماكن العامة... ما معنى ان يتناول فنجانا من القهوة معها في مشرب القط الأصغر ؟ وخصوصا في ذلك الوقت الذي تخرج فيه الشمطاوات و الثرثارات من بيوتهن .... ثم انه رافقها أمس بعض الوقت وهو يحمل عنها سلة مؤونتها .
  - هذا عمل لا بأس به من الناحية الدعائية ، وسوف يفيده في الانتخابات . ولكن كارسليك تجاهل حجتى وقال :
- ورافقها الى بيتها بعد ذلك في سيارته . وقد أعطى للناس بعمله هذا انطباعا بأنهما كانا يتنزهان معا .

- اننا الآن في سنة ١٩٤٥ ، ولسنا في سنة ١٨٤٥ . قال كارسليك :
- ولكن الأمور لم تتغير كثيرا في هذه البلدة . كان يجب على جابرييل ان يبدى اهتماما لكن .

وبعد نصف ساعة دخل جابرييل بدوره وهو يكاد ينفجر من الغيظ ، فقد زوده كارسليك ببعض نصائحه بلباقة ، ولكن كانت لنصائحه رد فعل آخر .

## وصاح يقول:

- ان كارسليك هذا ثرثار بغيض. هل تعرف ماذا جرؤ وقال لى ؟

#### قلت:

- نعم ... نعم .

وأردفت أقول ان هذه الفترة من اليوم هي الفترة التي استريح فيها وان الزيارات عنوعة فقال :

- ما هذا الهذر ؟ ... انك لست بحاجة الى الراحة لانك لا تفعل غير هذا . كل ما عليك الان هو أن تصغى الى . اننى اذا لم اتكلم مع أحد فسوف أنفجر حتما . هل لك أن تقول لى لماذا لا أستطيع أن أقدم فنجانا من القهوة فى مكان عام لامرأة حزينة دون أن يرمينى الناس بالفسق والفجور ؟ ... لماذا يجب أن اهتم برأى أناس لا يفكرون الا فى الرذيلة ؟
  - هل تريد ان تفوز في الانتخابات ٢ ... نعم ، أم لا .
    - -- سأفوز .
- یؤکد کارسلیك انك لن تفوز اذا تصرفت تصرفا غیر لاتق فی مكان عام مع مسز بارت ؟
  - ان الناس خنازير.

- هذا صحيح .
- والسياسة ليست أفضل من الناس.
  - هذا صحيح أيضا .
- لا تتكلم هكذا يا نوريز . انك تثير حنقى اليوم بالذات . واذا كنت تعتقد أن هناك شيئا بينى وبين مسز بارت فأنك مخظئ قاما . اننى أرثى لها ، وهذا كل شئ لم أقل لها ما يمكن أن أؤاخذ عليه .. تبالى .. عندما أفكر فى الطريقة آلتى أتصرف بها هنا فيما يتعلق بالنساء على الرغم من شدة شغفى بهن .

كان يحس بالاهانة حقا ، واستطرد يقول :

- ان هذه الصغيرة تعيسة جدا . لا يمكن ان يخطر ببالك كيف تتألم وتتحمل . ثم انها لبقة ومخلصة ولا تشكو . وجديرة بأن نائس اللوم على نفسها . لو أستطيع أن أمسك بخناق ذلك الوغد بارت ... أن أمه نفسها لن تستطيع أن تعرفه بعد ان أفرغ منه .

### صحت في جزع حقيقي :

- هل جننت يا جابرييل ؟ ... انك اذا تعاركت مع بارت في مكان عام فلن تكون أمامك أية فرصة للفوز .

ضحك وقال :- من يدرى ؟ .... لعل من الأفضل أن أجرب ... اسمع يا نوريز . ولكنه أمسك فجأة . ونظرت لكى أرى لماذا سكت ، فرأيت ايزابيللا ، فقد مرت أمام النافذة فى هذه اللحظة وحيت كلا منا ، وقالت أن تيريزا دعتها لكى تشارك فى تزيين الجرائع ، وقال جابريبل :

ً - أرجو أن تشرفينا برجودك يا آنسة .

كان صوته خليطا من الوقاحة والمذلة ، لم يكن يناسبه اطلاقا . كان يبدو ان ايزابيللا تؤثر فيه تأثير مفجعا ، وأجابت " نعم " . ثم أردفت " أننا نحضر هذه

#### الحفلات دائما " .

ثم مضت للقاء تيريزا. وانفجر جابرييل يقول:

- ما أطيبها حقا .. لقد تنازلت وهبطت من عليائها الى مسترانا المبتذل . يا لهذا التسامح .. انه لفضل كبير منها . لو أردت رأيى يا نوريز فان ميللى بارت تساوى وحدها عشرات من مثيلات ايزابيللا كارتريس . ولكن من هى ايزابيللا كارتريس على كل حال . ؟ انها فقيرة معدمة تعيش فى قصر يتداعى فوق رأسها . ومع ذلك تتعجرف وتتعاظم . لا نفع منها اطلاقا فيما عدا انها تبقى بلا عمل وتبتهل الى الله أن يعود وريث العرض الثمين لكى يتزوجها . ولم تره أبدا ولا يهمها أمره ، ومع ذلك فانها تتنازل وتقول " نعم " . كل ما يهمها هو أن تصبح الليدى سنت لو .. فيم ينفعها هذا اللقب اليوم ؟ ان الألقاب زالت الآن وأصبح لا قيمة لها .

#### صحت:

- جابريبل . انك أخطأت في اختيار الحزب بكل تأكيد . ان حزب العمال بحاجة الى أمثالك ، فلماذا لا تبدل رأيك .

## واستطرد جابرييل يقول وهو يكاد يختنق:

- ان ميللى بارت فى نظر هذه الفتاة ليست الا زوجة طبيب بيطرى ... امرأة تتنازل وتتكرم بمرافقتها فى الاجتماعات الانتخابية ، ولكنها تؤثر أن تموت دون ان تدعوها لتناول قدح من الشاى فى القصر ... حسنا . اننى أفضل ميللى بارت عن عشر فتيات وقحات كايزابيللا .

# أطبقت عيني وقلت :

- ألا يمكنك أن تنصرف يا جابرييل ٢ ... مهما يكن في حديثك من سحر فانني مازلت مريضا جدا وبحاجة الى الراحة . انك أتعبتني كثيرا .



حرص كل من لديه ما يقال عن جون جابريبل وميللي بارت على أن يخبرني به كل بدوره. وأصبحت غرفتي أثناء الأعداد للحقلة مكانا يلتقى فيه الجميع، فكان الزوار يلجأون اليها لاحتساء قدح من الشاى أو لتناول كأس من الشيرى. وكان في مقدور تيريزا ان تعترض طريقهم طبعا ولكنها لم تفعل، وقد كان ذلك مدعاة لسرورى، لأننى استطعت بذلك أن أجمع حلقة من الشائعات والأقاويل التي نسجها الحسد والغيرة.

لم یکن بین میللی وجون أی شئ ، وکنت واثقا من ذلك . لم یکن یشعر من نحوها بأکثر من شفقة عطوفة ، ومن ناحیتها لم تکن تشعر من نحوه بغیر اعجاب صبیانی .

ومع ذلك فقد انتهى بى الأمر الى أن اقتنع ، على مضض منى ، بأن المرقف الحالى بحتمل كل الاحتمالات التى يكن ان تنتج من الشائعات والأقاويل ، فعلى الرغم من أن ميللى بارت بريئة فقد كانت مغرمة بالميجور ، سواء كانت تعلم ذلك أو لا تعلم . وكان جابرييل منقادا لشهواته ، وكان من المحتمل أن يتحول عطفه فى أية لحظة الى شهرة .

والواقع أنه لولا ضرورات الانتخابات لظهرت عواطفهما المتبادلة فقد كنت أشك في أن جابرييل من هؤلاء الرجال الذين يلهمون الحب ويطالبون بالاعجاب كذلك، رسم الحقد الأسود الذي يجرى في عروقه ما كانت لتخف حدته الا اذا أتيح له ان يكلأ وان يحب، وميللي بارت بالذات من ذلك النوع من النساء اللاتي ينشدن الحب والأمان.

وقد خطر لى ان الأمر على هذه الصورة بعتبر خيانة زوجية ، وهى خيانة وان كانت لم تتم فعلا ، الا أنها فى نظر الجميع خيانة قائمة على الحب والشفقة والطيبة والامتنان ، وسوف يرفض أغلب الناخبين منحه الظروف المخففة ويدلون بأصواتهم لويلبراهام ، لأنهم يعرفون انه عف الخلق ، وسينزلق جابرييل عندئذ غلى طبقة خفيفة جدا من الجليد .

وعادت الليدى تريسليان وقالت وهي تلهث كعادتها:

لا يجب أن أتكلم عن مثل هذه الأشياء ، ولكننى أتساءل ان كنت تعرف بهذه
 القصة التي بين مسز بارت ... ومرشحنا .

ورفعت الى عينين مذعررتين فقلت:

- يخيل لى أننى سمعت كلمتين أو ثلاثا عنها .

قالت وقد تغيرت ملامحها:

- يا الهى ... هذا ما كنت أخشاه . ان مسز بارت امرأة ظريفة كما تعرف ... ليست من ذلك النوع من النساء اللاتى ... أعنى ان ذلك ظلم جائر ... ولو أن هناك ما يلامان عليه لتوخيا الحذر ولأخفيا أمرهما حتى لا يعرف أحد شيئا .

ودخلت مسز بيجهام كارتريس في هذه اللحظة وقالت:

- هذا اهمال اجرامی ... لا یمکن أن نثق ببارت بعد ذلك أبدا ، فأنه أصبح بفرط فی الشراب كثیرا ... بل أكثر من ذی قبل ، ومهنته هی التی تضار من ذلك . كنت أعرف أنه غیر قدیر فی معالجة الكلاب ، ولكنه كان یتدبر أمره مع البقر والجیاد ، وكان فی هذا المجال یوضع ثقة المزارعین ، ولكن ها هی ذی بقرة بولینتی قد ماتت أثناء الوضع بسنبه ، وفرس بنتلی ماتت هی الأخری انه سینهار قاما اذا لم یكبح أهواءه .

قالت الليدى تريسليان:

- كنت أحدث الكابتن نوريز عن مسز بارت ، وقد طلبت منه ان ...
  - قالت مسز بيجهام قى حدة:
- كل هذا هزر ، ولكن مثل هذه الأشياء تبقى رسيقول الناس ان بارت يفرط فى الشراب لهذا السبب يا للغباء انه كان يفرط فى الشراب ويضرب زوجته قبل أن يضع المبجور جابرييل قدمه فى البلد ... ومع ذلك فلابد من التدخل ، ولابد من أن بتحدث بعضهم مع الميجور .

#### قلت:

- لقد تحدث كارسليك معه .
- ان كارسليك ليس لبقا، وأظن ان الميجور قد علكه الغضب.
  - هذا صحيح .

### قالت مسز بيجهام:

- ان جابريبل أحمق ... حمق عاطفى ، وهذا من سوء حظه . يجب التحدث معها هى ... ونصحها بأن تختفى عن طريقه الى ما بعد الانتخابات ... لاربب أنها لا تدرى بما يقال عنها .

# ثم تحولت الى زوجة أخيها وقالت:

- لماذا لا تتحدثين أنت معها يا أجنس ؟
  - اصطبغ رجه الليدي تريسليان وقالت:
- أنا ... أوه يا مور ... انني لا أحسن مثل ...
- لا يجب أن تتكفل مسز كارسليك بذلك على كل حال ... ان هذه المرأة هي الوباء بعينه .
  - ولكنها لن تتسبب الا في تقريض فرص حزبها بالذات .
- تدهشیننی یا اجنس لو أننی کشفت لك عن خفایا الحیاة فی احدی الحامیات.

اذا أرادت امرأة ان تزور حماقة فانها تقولها حتى ولو قوضت فرص الترقية أمام زوجها واذا أرادت رأبي فانه لا يدهشني اذا عرفت انها كانت تتوق الى مغازلة الميجور.

- مور ؟
- اسألى الكابئ نوريز ، انه لا يتحرك من هنا ويرى ويسمع كل ما يدور .
  - ونظرت السيدتان الى في شئ من الأمل فقلت:
    - لا أظن طبعا ..

ولكننى لم ألبث أن غيرت ما كُنت أنوى قوله . وقلت مخاطبا مسز بيجهام ارتريس:

- أظن أنك على حق .

وتبدى لى فى تلك اللحظة المعنى الكامن فى ملاحظات أبدتها مسز كارسليك ولم تتمها ، وكذلك المعنى المستتر فى نظراتها ، وقد استغربت عندئذ انها لم تحاول ايقاف الفضيحة وانه لا يستبعد انها بذلت المستحيل للمبالغة فيها .

وقالت مسز بيجهام كارتريس فجأة:

اذا كان لابد لأحد أن يتحدث مع ميللي بارت فلا أرى خيرا من الكابتن فوريز:

- صحت محتجا:
  - آه ... کلا .
- انها تثق بك ، ثم ان كل شئ مباح للمرضى .

ونهضت مسز بيجهام كارتريس وهي تقول:

ان مسز بارت تقوم بتزیین الجوانح سارسلها الیك وساقول لها انك ترید أن تقدم لها قدحا من الشاي .

وأسرعت خارجة ، ولم تلبث أن عادت ومعها مسز بارت وقالت :

- هذا هو الشاى . صبى لنفسك قدحا واجلسى مع الكابتن فوريز فهو يريد أن

يتحدث اليك . هلمي بنا يا أجنس فانا بحاجة اليك لترتيب الجوائز .

وخرجت المرأتان في وقار . وكانت ميللي قد صبت الشاى فجا مت رجلست الى جوارى ، وقالت مشدوهة بعض الشئ .

- ماذا هناك ؟
- انت امرأة فاضلة يا ميللى ، ولكن هل خطر لك انه لا يمكن ان نقول هذا القول عن نساء كثيرات ؟
  - ان الناس يتناقلون قصصا بغيضة عنك وعن الميجور جابرييل .
    - عنى وعن الميجور جابرييل ؟

ونظرت الى في ذهول ، ثم اصطبغ وجهها كله ، وقالت :

- هل تعنى أن جيم ليس الوحيد ، وأن هناك غيره يفكرون الآن .

بدأت أقول وأنا غاضب من نفسى:

- يجب أن يبدى المرشح حذرا كبيرا أثناء الانتخابات .. وان يتجنب ظواهر الخطيئة نفسها . هل تفهميننى ؟ ... ان حماقة كتناول فنجان من القهوة فى مشرب القط الأصغر ، أو تبادل الحديث معا فى الشارع أو السماح بحمل مشترواتك ، تكفى لاطلاق السنة السوه .

نظرت الى بعينيها الساحرتين المتسعتين المذعورتين وقالت:

- ولكنك تعرف اند ليس هناك أى سوء قعلا ، واند لم ينطق أبدا بكلمة ... انه كان طيبا معى وهذا كل شئ ... أقسم لك ان هذا هو كل شئ .
  - أعرف ذلك . ولكن المرشح يجب أن يتجنب كل طيبة وترف .

وأردفت أقول في حرارة:

- وهذه هي مقتضيات مثالبتنا السياسية .

قالت ميللي:

- لا أريد أن أتسبب له في أي ضرر ، ولا حتى في سبيل كنوز الدنيا كلها .
  - اننى واثق من هذا .
- سألتني في قلق :- ما العمل اذن ؟ ... ماذا أستطيع أن أفعل لاصلاح الأمور.
- أنصحك بأن تبتعدى عنه فحسب حتى تنتهى الانتخابات . حاولى الا تظهرى معه في أي مكان اذا كان ذلك مستطاعا .

### أسرعت تقول:

أعدك بذلك ، وأشكرك اذ نبهتني يا كابتن نوريز . ما كنت أظن شيئا كهذا أبدا . لقد كان رائعا معى .

ونهضت ، وكان يمكن أن يقف الأمر عند هذا الحد لو لم يقع اختيار جون جابرييل على هذه اللحظة بالذات لكي يدخل ، وقال :

- آه . علام تتآمران معا ؟ ... اننى قادم من اجتماع وقد تكلمت حتى بح صوتى . ألا تقدم لى كأسا من الشيرى ؟يجب أن أذهب بعد ذلك للقاء بعض الامهات ، ولا أريد أن تفوح منى رائحة الخمر .

قالت ميللى :- يجب أن أنصرف الآن . الى اللقاء يا كابتن نوريز .. الى اللقاء يا ميجور جابرييل .

قال جابرييل: - أنتظريني لحظة سأرافقك الى بيتك.

- كلا ، كلا . أرجوك . اننى على عجل من أمرى .
  - لا داعي لأن أشرب الشيري اذن .
    - أرجوك .

وكانت مضطربة الرجه بادية الانزعاج:

- من الأوفق الا تأتى ... اننى أفضل العودة وحدى .

وخرجت وهي تكاد تجرى . وتحول جابرييل الى فجأة وقال :

- هل قيل لها شئ ؟ ... من الذي تكلم ؟ ... أهو أنت ؟
  - تعم . أنا .
  - ما الذي يدعوك الى التدخل في شئوني ؟
  - اننى لا أعبأ بشئونك اطلاقا اغا هي شئون الحزب.
    - اذا أردت الحق بها .
    - لماذا تدس أنفك في الأمر اذن ؟
- مادمت تسأل فذلك لاننى أشعر بود كبير نحو ميللى بارت ، واذا هى تصورت فيما بعد أن فشلك في الانتخابات يرجع اليها أو الى صداقتك لها فسترجع على نفسها باللائمة ، ولن تغفر لنفسها ذلك أبدا .
  - ان صداقتي لها لن تمنعني عن الفوز.
  - هذا جائز ... ولكنني أخشى الا تقدر السوء الذي قد تسببه الفضيحة .
    - هز جابرييل رأسه وقال:
    - من الذي طلب منك أن تتحدث اليها.
    - مس بيجهام كارتريس والليدي تريسليان.
    - هاتان الحيزبونتان ... والليدى سنت لو هي الأخرى طبعا .
      - كلا . انها لم تتدخل في الأمر .
- لو أنها تدخلت لأمسكت بميللي وأخذتها معى لقضاء عطلة الأسبوع غير عابئ بأى شئ .
  - انها لتكون فكرة رائعة ... ومع ذلك فقد كنت أعتقد انك تريد أن تفوز .
    - راح يضحك وقد وجد بشاشته فجأة وقال:
      - لا تخشن شيئا . سأفوز فوزا ساحقا .



كانت تلك الليلة من أجمل ليالي الصيف كله ..وهرع الأهالي جميعا الى الجرانج.. وبعد أن انتهت مباراة الهويست تبعتها حفلة راقصة .

وكانت تيريزا قد دفعت عربتى الى مكان أستطيع منه أن أرى كل شئ .. وكان الجميع مرحين ، وكان جابرييل فى أحسن حالاته .. واختلط بالجمهور ، وراح يروى القصص ، ويثرثر فنى كل مكان ، ويلقى بالنكات ، وبدأ هادئا وسعيدا جدا .. وكان ظريفا مع السيدات ، وانتقلت العدوى منه الى غيره من الرجال وسار كل شئ على ما يرام .

وكانت الليدى سنت لو من بين الحاضرين ، فجلست مهابة جليلة .. وكان الجميع يرون في وجودها بينهم شرفا كبيرا لهم ، وقد اكتشفت في تلك الليلة انها مرهوبة الجانب ومحبوبة من الجميع في نفس الوقت .

بيد انها لم تقض وقتا طويلا في الحفلة ، فقد انصرفت هي وأختها وزوجة أخيها في وقت مبكر ، وتركن ايزابيللا لمساعدة تيريزا ومسز كارسليك وغيرهما من سيدات الجمعية .

وقضيت نحو عشرين دقيقة وأنا أتابع الحفلة ، ثم رفع روبير عربتى الى البيت من جديد .. ومضى بى الى الشرفة ، فقد كانت الليلة جميلة دافئة والقمر يلقى بأشعته على الكون ... وقلت له :

- دعنی هنا .

- حسنا .. هل تريد غطاء أو شيئا ما ؟

- كلا .. أن الجو جميل .

أوما بوبير برأسه ودار على عقبيه وعاد الى الجرانج.

وبقيت مكانى أدخن فى هدو، ، وطنين الموسيقى وأصوات الناس تأتينى من الجرانج ، ورحت أفكر فى نفسى وفى جنيفر وفى السعادة التى حرمنا منها ، ولم ألبث أن رأيت شبحا أبيض يتسلل من الجرانج ، وبدا عليه التردد لحظة ، ثم أقبل نحوى ، وعرفت بالغريزة انها ايزابيللا .

وجاحت فجلست بجوارى على المقعد الحجرى ، وبقينا لحظة ونحن لا ننطق .. كنت سعيداً سعادة يقودها الكلام ، ولم أشأ حتى أن أفكر .

ولم تأت الفتاة بأية حركة الا عندما ذهبت نسمة وعبثت بشعرها ، فرفعت يدها الى حوء الى عددها ، وأزالت بذلك سحر الموقف .. وتحولت اليها ورأيتها عندئذ تنظر الى ضوء القمر فقلت :

- هذه ليلة تصلح لعودة ريوبيرت.

قالت بعد تردد بسير: - نعم .. كان يجب أن يأتى الليلة .. يجب أن يعجل بالمجئ .. يجب أن ينعل .

كان يشوب صوتها رنة من اليأس .. ولم أدر فيم كانت تفكر ، ولكنني أحسست بجزع .. وقلت أنصحها :

- لا ترهقی نفسك بالتفكیر فی عودته .. ان الأشیاء التی نتمناها تأتی دائما علی عکس ما نشتهی .

عادت تقول: - يجب أن يأتي ريوبيرت.

وازدادت رنة القلق في صوتها ، وكنت على وشك أن أسألها عن السبب عندما أقبل جون جابرييل وقال يخاطبني :

- أرسلتنى مسز نوريز لكى أسألك إن كنت تريد شيئا .
  - كلا .. شكرا .

وبدا أنه لم يلحظ وجود ايزابيللا وقال: - يا لها من ليلة . ليلة من تلك الليالي التي كان يهفو اليها كازانوفا .

وخيم الصمت ، ولم نعد نسمع غير صوت الموسيقى الآتية من الجرانج .. وتحول الى ايزابيللا فجأة وقال :

- هل تتفضلين فتسمحين لي بهذه الرقصة يا آنسة .

نهضت ايزابيللا ، وأجابت في لهجة مهذبة : - طبعا .. بكل سرور .

وابتعدا وهما متوتران دون أن ينطقا بكلمة أخرى ،

وعدت أفكر في جينفر واستعدت صورتها في ذهني أين هي الآن .. ؟ وماذا تفعل ؟ هل هي سعيدة ؟ أم حزينة ؟ .. هل وجدت شخصا آخر غيري ؟ .. وددت لو أن يكون ذلك .. وددته من سويداء قلبي .

ومر الوقت مسرعا وأنا غارق فى أفكارى ، وفجأة سمعت وقع أقدام تصعد الشرفة.. وأقبل جون جابرييل ، وكان يترنح قليلا .. وتساءلت هل هو سكران .. وتوقف أمام عربتى .. وأثارت هيئته دهشتى .. وعندما تكلم كان صوته غليظا خشنا وكلماته مرتبكة .. وكان كل ما فيه يدل على أنه ثمل ، ولكن لم يكن الشراب هو السبب .. وضحك ضحكة سكير وقال :

- هذه الفتاة .. هذه الفتاة .. قلت لك دائما أنها ليست خيرا من غيرها .. رأسها في مستوى النجوم ؟ هذا جائز .. ولكن قدميها فوق الأرض كالجميع .

قلت في حدة : - عمن تتكلم .. ؟ هل أنت سكران ؟

ضحك ثانية وقال : - كلا .. لست سكرانا ، ولم أتناول أى شراب ، ولكن هناك أشياء تسكر أكثر من الشراب نفسه .. هذه الفتاة الوقحة .. انها رفيعة المقام لكى

تختلط بعامة الشعب حسنا .. اننى علمتها كيف تنظر الينا عن كثب اننى دحرجتها من قاعدتها وأظهرتها على حقيقتها .. كنت قد قلت لك انها ليست قديسة ، خصوصا ولها مثل هذا الغم ، وأرجوك أن تصدق انها كغيرها من البشر .. مثلى ،مثلك .. وما عليك الا أن تضعهن بين ذراعيك فتذوب برودتهن .. انهن كلهن سواء .

صحت محنقا: - يا الهي ..ماذا فعلت ثانية: لو انك جرؤت وأهنت هذه الفتاة .
- فتاة ؟ .. هي ؟ .. أتظن ذلك ؟ .. انها امرأة يا صاحبي . امرأة بكل ما في هذه الكلمة من معنى امرأة تعرف ما الذي تفعله تماما ، وتتصرف كامرأة تماما .

وراح يضحك فى جنون .. وظلت صدى ضحكته تلاحقنى لسنوات كثيرة .. ضحكة ثاملة بغيضة على السمع .. واحسست فى تلك اللحظة بحقد طاغ نحو جابريبل لم يخب أبدا .

وفى نفس الوقت أدركت مدى عجزى وجمودى .. وما زاد فى اذلالى وايلامى أنه ألقى الى نظرة سريعة تنطق بالازدراء ، ثم مضى الى الجرانج وهو يترنح . وبينما كنت أمضغ مرارتى سمعت وقع خطوات خفيفة تصعد الى الشرفة .. وأقبلت ايزابيللا هذه المرة ، وجلست بجوارى على المقعد المجرى ..

كانت حركاتها هادئة وثابته كالعهد بها دائما .. وجلست بجوارى فى صمت كما فعلت فى بداية السهرة .. ومع ذلك فقد لحظت فيها تغييرا .. وكان يبدو كما لو انها بحاجة الى من يدخل الاطمئنان الى قلبها ، فقد استيقظ فيها شئ فجأة وراح يهز كيانها ، وعرفت كذلك أنها كانت تتخبط فى نوع من القلق ؛ ولكننى كنت أجهل ، بل لم يكن فى استطاعتى أن أخمن ما الذى يقلقها .. ولعلها هى نفسها لم تكن تعرف ذلك .

رتمتمت أقول في كلمات متقطعة : ايزابيللا .. عزيزتي .. هل حدث شئ خطير ٢ ولم أكن أدرى اطلاقا ما الذي أعنيه بسؤالي هذا ..وأجابتني بعد لحظة : لا أدرى . وبعد قليل دست يدها في يدى .. وكانت حركة جميلة تدل على مبلغ ثقتها بى .. حركة لم أنسها أبدا .. ولم نتبادل أية كلمة .. وبقينا هكذا نحو ساعة ، ثم بدأ الناس يخرجون وينتفضون وهم يهنئون بعضهم البعض بنجاح الحفلة ، وعادت ايزابيللا الى القصر في سيارة احدى السيدات .

\* \* \*

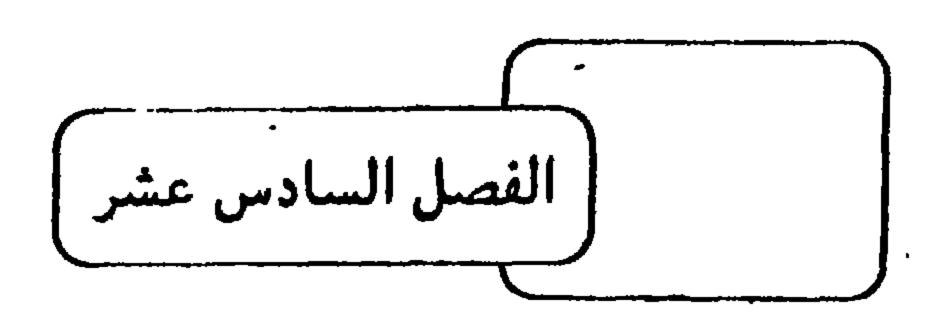

حسبت ان جابرييل سوف يتجنبنى فى الأيام التالية . ولكنني لم أكن أعرفه حق المعرفة لأنه أقبل الى غرفتى فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى وقال :

- كنت أرجر أن أجدك بمفردك .. أشعر انني تصرفت كالمجنون في الليلة الماضية .
  - قل ما شئت ، ولكنك بالنسبة لى وغد قذر يا جابرييل .
    - ماذا قالت لك ؟
      - لا شئ .
- هل كانت مضطربة 1 .. أو غاضبة 1 .. عليها اللعنة .. لابد أنها قالت شيئا ما ، فقد بقيت معك ساعة كاملة .
  - انها لم تنطق بكلمة .

عجبا .. أننى لأنزل عما تبقى من عمرى لكى .. ولكنه أمسك عن الكلام فجأة ، ثم عاد يقول بعد لحظة : - أرجو الا تتوهم اننى أغويتها ، لأن شيئا من هذا لم يقع .. اغا لم يخرج الأمر عن مجرد مغازلة .. وساعد ضوء القمر .. خاصة وهى فتاة .. كان يحدث هذا لأية فتاة غيرها .

لزمت الصمت ... ورد جابرييل على صمتى كما لوكنت قد تكلمت فقال :

- أنت على حق .. ليس هناك ما يدعو الى الفخر والمباهاة .. ولكن الغلطة غلطتها هي .. انها أصابتني بالجنون بمجرد أن عرفتها .. بترفعها وتعاليها بحيث لم أستطع لمسها .. لهذا السبب بالذات غازلتها أمس ، ولم يكن هذا جميلا أبدا .. بل

كان أمرا مقززا .. ولكنها استجابت على الفور يا نوريز ، وصدقنى انها من لحم ودم .. مثلها مثل أية مومس تلتقطها مساء السبت ، وأظن أنها تكرهنى الآن .. لم يغمض لى جنن طوال الليل .

وكان يمشى جيئة وذهابا في أرجاء الغرفة في خطى غاضبة ثم سألني من جديد:

- هل أنت واثق انها لم تقل لك شيئا ؟

أجبت في برود : - كم مرة يجب أن أقول لك ذلك .

أخذ رأسه بين يديه في حركة كان يجب أن تكون مضحكة ، ولكنها بدت لي محزنة بشكل عجيب وقال :

- لا أعرف أبدا في أي شئ تفكر .. أنني لا أعرف عنها شيئا .. لقد ظلت جالسة بعيدة عنى تبتسم كما لو كانت ملكة في عليائها ، بحيث اضطررت ان أجذبها الى .. كان لابد من ذلك لأنني لم أعد أستطيع هل تسمعني ؟ .. لم أعد أستطيع الاحتمال .. ولو انني استطعت أن اذلها وأهينها وان استمتع بعارها وأجرها معى الى الجحيم .

صحت به: - كفي .. كفي يا جابرييل .. هل تجردت من الأدب الى هذا الحد ؟

- بل الى أقصى حد ، وما كنت أنت نفسك لتكون على شئ منه لو أنك مررت عا مررت أنا به . وددت لو أنها لم تولد أبدا .

- لم أكن أظن ..

- أوه ، كلا .. ما كان في مقدورك أن تظن أبدا ، فانك لا ترى الى أبعد من طرف أنفك .. انك اسرأ أناني التقيت به في حياتي ، ولا تحفل الا بنفسك وعتاعبك الصغيرة .. ولو استمر الأمر على هذا فسلام على البرلمان وعلى كل شئ .

- أن البلد لتكون الرابحة عندئذ.

قال جابرييل في لهجة محزنة : - الواقع انني زججت بنفسي في ورطة كبيرة . لم أجب ، فقد تشبعت بحذلقته السابقة بحيث أحسست بشئ من الأرتياح وأنا أراه

على هذه الحال.

واحنقه صمتى ، وقد سرنى ذلك أيضا .. فقد أردت ذلك .. وقال :

-أننى أتسامل يا نوريز اذا كنت تدرك مدى تظاهرك بالفضيلة والعفة .. ماذا تظن أننى يجب أن أفعل ؟ .. هل أعتذر لها ؟ .. هل أقول لها اننى فقدت رأسى أو شيئا من هذا القبيل ؟

- لا شأن لى بهذا .. ان تجاربك الكبيرة فى حقل النساء يجب أن تنقذك من ورطتك.
- ولكن لم يسبق لى أية تجربة من فتاة .. مثلها .. لم يسبق لى هذا قبل الآن على الآن على الآن على الآن على الآن على الأقل .. هل تظن أننى جرحت شعورها .. ؟ أو أثرت اشمئزازها وانها تعتبرنى خنزيرا قذرا ؟

ومن جدید أحسست بسرور كبير وأنا أقول لل أننى لا أدرى شعور ايزابيللا نحوه أو رأيها فيه .. وأردفت وأنا أنظر من النافذة .

- ولكن من السهل معرفة ذلك فها هي ذي آتية .

اضطرم وجهد وألقى نظرة مذعورة حوله .. ثم مضى فرقف أمام المدفأة فى هيئة غاضبة ، وقد باعد ما بين ساقيه ، وارتسمت على ملامحه نظرة غيرت سحنته تماما ، وسرنى أن أجد فيه شيئا من الابتذال والمهانة والبؤس وبدأ القول :

- لو أنها نظرت الى كما لو كنت حثالة أتت بها القطة من الحديقة.

ولم تنظر ايزبيللا اليه كما قال .. واغا بدات بتحيتى ، ثم حيته هو بدوره ، وتصرفت مع كل منا بنفس الطريقة ..كانت هادئة ورزينة كعادتها ، وكانت قادمة برسالة لتبريزا ، وعندما عرفت أن هذه الأخيرة عند آل كارسليك أسرعت مجفادرة الغرفة وهى ترمينا بنظرة ظريفة .

وما أن أغلقت الباب خلفها حتى راح جابرييل يسب ويرميها بأقذع النعوت ..

وحاولت أن أوقفه ولكنني لم أفلح فقد صاح :

- اسكت يا نوريز .. ليس هذا من شأنك .. أقسم لك اننى سأنال هذه الأميرة البغى حتى ولو فقدت الحياة .

ثم خرج من الغرفة كالمجنون ، وصفق الباب خلفه ، في عنف بحيث أرج البيت كله..

وأردت أن أتحدث مع ايزابيللا بعد مغادرتها لآل كارسليك ، فدققت الجرس وأمرت الخادم أن ينطلق بى الى الشرفة ... ولم يطل انتظارى فقد جاءت ايزابيللا ، وعبرت الشرفة فى طريقها الى وجلست على المقعد الحجرى كعادتها ، وعقدت يديها الطويلتين فوق حجرها .

وما كنت لاسألها أى شئ فى الوقت العادى ، ولكن فضولى كان قد استبد بى فى ذلك اليوم .. وأردت أن أرى أية أفكار تدور فى هذه الرأس النبيلة ، فقد رأيت فى أية حالة كان جابربيل عليها .. ولكن لم تكن لدى أية فكرة عن الانطباع الذى تركه فى ذهن ايزابيللا بعد أحداث الليلة السابقة .. هل كانت متأثرة ؟ .. كان لابد أن أتحدث معها فى عبارات وجيزة مختصرة ، لان كل تلميح كانت نتيجته أن يحمل الى ملامحها تعبيرا بالفراغ .

سألتها أقول: - هل كل شئ على ما يرام يا ايزابيللا.

نظرت الى فى هدوء واستغراب فقلت : - كان جابرييل شديد الاضطراب ، وأظن أنه كان يريد أن يعتذر لك عما حدث بالأمس .

قالت: ولماذا يعتذر ؟

- لأنه ( وترددت ) . . . لأنه يشعر بأنه اساء التصرف .

فكرت لحظة ثم قالت: - حقا؟

ولم يبد عليها أي ضيق أو ارتباك .. ودفعني الفضول الى الاستمرار في

استجرابها على الرغم من أن هذه المسألة لم تكن تعنيني فقلت :

- ألا ترين انه اساء التصرف ؟

قالت: - لا أدرى .. لا أدرى حقا .

وأردفت تقول في شبه اعتذار: - لم أجد من الوقت ما يكفى لكى أفكر في ذلك مد .

- ألم يجرح شعورك ويخيفك أو يضايقك ؟

وازداد فضولي ، وبدأ أنها راحت تدير سؤالي وتقلبه في ذهنها وأجابتني أخبرا :

- كلا .. لا أظن .. لماذا ؟ .. أكان ينبغي أن أتضايق ؟

وهكذا قلبت الوضع بسؤالها هذا ، لأننى لم أجد ما أرد به عليها .. كيف يجب أن تتصرف فتاة عادية حين تجد نفسها لأول مرة في حياتها .. لا أمام الحب ولا الحنان أمام شهوة جنسية مفاجئة لرجل ؟

كنت أشعر دائما ، أو لعلنى كنت أريد أن أشعر أن هناك شيئا عذريا ينبعث من ايزابيللا ، فهل ترانى أخطأت .. ؟ لقد تكلم جابرييل عن شفتيها مرتين فرحت انظر اليها .. كانت الشفة السفلى مكتنزة ذات حمرة جميلة عادية وكانت تكسبها سمة شهوانية مشبوبة .

هل أيقظ جابرييل فيها شيئا .. ؟ وكيف استجابت لد ؟ .. بدافع اللذة أم بدافع الغريزة ؟ .. وهل ساهم المعفظه العاملي في هذه الطفرة ؟ .. وهل ساهم المعفظه العاملي في هذه الطفرة ؟ .. وهل ساهم المعفظه العاملي في هذه الطفرة ؟

وألقت ايزابيللا عندئذ سؤالا .. سألتني بكل بساطة اذا كنت أشعر بميل نحو الميجور .

ولو اننى كنت فى رقت عادى لترددت قبل أن أبدى رأيى بدون شك ، ولكننى لم أتردد مطلقا فى تلك اللحظة وأجبت يكل وضوح :

- کلا .

قالت في تفكير: - أن مسز كارسليك لا تميل اليه هي الأخرى. وسامني أن أرى مسز كارسليك تشاركني احساسي .. وقلت أسألها: - وأنت يا ايزابيللا ؟ .. هل تميلين اليه ؟

لزمت الصمت مدة طويلة . ثم انطلقت الكلمات من شفتيها أخيرا ، وأدركت انها تنطلق من أعماق حيرتها فقالت :

- أننى لا أعرفه ولا أدرى عنه شيئا ، وأنه لأمر فظيع أن تستطيع حتى التحدث مع أحد .

واعترف أنه تعذر على أن أدرك رأيها هي بالذات ، لأننى عندما كنت أشعر بميل نحو امرأة كانت الرغبة في الفهم المشترك هي الطعم دائما ، وشعرت بوجود ميل بيننا وأحيانا ما يكون هذا الميل خاطئا ، والسرور بوجود توافق بين هذه الميول أيا كان نوعها

وكان جابرييل ، على حد قول تيريزا رجلا يروق للنساء ، ولعل ايزاييللا أحست هي نفسها بالميل اليه ، ولكنه كان بالنسبة لها حتى هذه اللحظة رجلا غريبا أجنبيا ، أفلا يكن أن تكون قد انجذبت اليه عن حب لا عن رغبة ؟

لم يكن كل هذا الا مجرد تخمين ، ولكن ايزابيللا لم تكن تستسلم للتخمين ، وكان هذا مبعث حنق جابرييل . ومرت بى لحظة رثيت له أثناءها ، ثم عادت ايزابيللا فتكلمت وسألتنى بلهجة الجد هل أعرف لماذا تذبل الزهور الحمراء سريعا في الماء .

وأخذنا نتحدث في ذلك الأمر وسألتها أخيرا عن نوع الزهور التي تحبها فقالت :

- الحمراء والقرنفل والبنفسج .

بدأ لى اختيارها هذا عجيبا .. لماذا ذكرت هذه الزهور بالذات ؟ .. وأجابتني بأنها لا تعرف .. فقلت :

- أنت كسوله يا ايزابيللا وتعرفين ذلك جيدا ولكنك لا تريدين أن تتكبدى مشقة

#### التفكير.

- هل تعتقد ذلك ؟ .. حسنا .. سأحاول .
- واعتدلت في جلستها بجواري وركزت أفكارها وقالت أخيرا :
- ذلك لأنها تعطينى احساسا بأنها ناعمة الملمس ولأنها ذات أريج جميل .. ان الوردة وهى على شجرتها تكون فى أوج جمالها وبهجتها فهى تشعر بأنها معلقة فى الهواء وبأنها تريد أن يراها الناس لذاتها .. وعندما توضع وحدها فى كوب ماء فانها بوضعها هذا تكون أجمل ولكن جمالها لا يبقى طويلا ، لأنها سرعان ما تذبل وتموت . وليس هناك أية وصفة لا طالة حياتها وانى لأود الا تموت أبدا .

لم تتحدث ايزابيللا معى مثل هذا الحديث الطويل أبدا .. كانت تؤم الحديث عن الزهور أكثر من حديثها عن جون جابرييل .

كانت لحظة لن أنساها أبدا كما سبق القول .. بافت فيها صداقتنا الذروة .

ومن المكان الذى كنت أجلس فيه كنت أستطيع أن أرى الأرض الممتدة بيننا وبين قصر سنت لو .. وفي هذا الطريق كان هناك رجل يتقدم نحونا .. كان يرتدى ثيابا عسكرية وعلى رأسه بيريه .. وعرفت في شئ من الحزن ان اللورد سنت لو قد عاد .



يتوهم المرء في بعض الأحيان أن أحداثا معينة قد وقعت له مرارا قبل ذلك بطريقة مرهقة .. وقد خامرني هذا الاحساس وأنا أرى اللورد سنت لو وهو يتقدم نحونا .. وخيل لى أننى وجدت نفسى مرارا وتكرارا جالسا مكانى جامدا عاجزا عن الحركة ، وأنا أنظر إلى اللورد وهو يجتاز المراعى .. حدث هذا أكثر من مرة وسوف يحدث ثانية وسيظل يحدث حتى الأزل .

وقلت في قرارة نفسي :- ايزابيللا .. هذا وداعنا .

ومرة أخرى تغير الجو السحرى بأوهامه وأكاذيبه .. مرة أخرى أوشك أن اقرآ السطور الأخيرة لقصة طالمًا قرأتها قبل ذلك .

تنهدت وأنا أنظر إلى ايزابيللا .. لم يرق إليها الشك في أن القدر يقترب منها ، وراحت تتأمل يديها الطويلتين الضيقتين البيضاويتين ، ولعلها كانت لاتزال تفكر في الزهور الحمراء والقرنفل والبنفسج .

قلت في حرص: ايزابيللا .. ان بعضهم قادم.

رفعت عينيها في بطء وفي غير اهتمام وادارت رأسها .. وتوتر جسدها ، ثم عرتها رعشة خفيفة وقالت :

- ريوبيرت .. ريوبيرت .

وقد كان في الإمكان أن يكون القادم شخصا آخر غير ربوبيرت ، إذ كيف كانت تتبع التأكد وهو في مثل هذه المسافة الكبيرة .. ولكنه كان ربوبيرت فعلا .

وعبر السياج بعد تردد يسير ، ثم صعد الدرجات المؤدية إلى الشرفة رهر يأتي

بحركة كما لو كان لكى يعتذر، إذ ان قصر بولنورث كان ملكا الأناس الايعرفهم .. ولكن قيل له في القصر أنه سيجد ابنة عمه عندنا .

ونهضت ايزابيللا في اللحظة التي ظهر فيها في الشرفة ، وتقدمت نحوه خطوتين ، في حين أسرع هو إليها .

وتلاقيا في هدوء وكل منهما ينطن باسم الآخر ، ووقفا وقد تشابكت أيديهما ، وأحنى هو رأسه كما لوكان يضفي علبها حميته .

كان مسلكهما سليما لاغبار عليه . زار أنه كان منظرا سينمائيا لكان منظرا ممتازا لا يحتاج إلى إعادة التصوير ، ولو انهما على خشبة المسرح لما استطاع أى مشاهد فرق الخمسين ان يتأملهما إلا ويشعر بغصة في حلقه وبالدموع في عينيه ويتمنى لو أن يعود شابا من جديد ، فقد كان منظرا غراميا مائة في المئة .. وتحقق الحلم الذي ظل يراود كلا منهما سنوات طويلة ، فقد كان ربوبيت يعلل النفس بالعردة إلى سنت لو لكى يتزوج ايزابيللا ، وانهما سيعيشان بعد ذلك سعيدين في قصر سنت لو .. سعيدين إلى الأبد .

وقد وجد كل منهما مكافأته على إيمانه وثقته ، ورأى حلمه يوشك أن يتحقق . ومضت الدقيقة الذهبية واستدارت ايزابيللا إلى متألقة الرجه ، وقالت تخاطب ومدت :

- هذا هو الكابئن نوريز.

ثم خاطبتني قائلة : رهذا هو ريوبيرت .

تقدم لو نحوى ، وضغط بدى ، واستطعت أن أراه عندئذ بكل حربة .. ومازلت واثقا حتى الآن بأننى لم أر من يفوقه وسامة ودماثة .. كان متناسق القسمات ، عربض الكتفين ، نحيل الخصر ، مستقيم الساقين ، عذب الحديث ، وينطق وجهه بالذكاء وصدق الإرادة وقوة الشكيمة .

اعتذر لقدومه إلى بولنورث هكذا فجأة دون سابق إنذار ، وقال أنه ماأن هبط المطار حتى استقل سيارة أجرة ، وأسرع إلى سنت لو ، حيث قالت له الليدى تريسليان أين يجد ايزابيللا .

وكان ينظر إلى ايزابيللا وهو ينطق بكلماته هذه ، ثم غمز لها بعينه فى رقة وقال :

انك ازددت جمالا منذ أيام الدراسة ، فما زلت اتخيلك وأنت طفلة صغيرة علا النمش وجهك وترسلين ضفيرتيك خلف ظهرك .

قالت في تفكير: لاريب أنني كنت بشعة جدا.

وأبدى اللورد سنت لو رغبته في اللقاء بأخى وزوجته وهو يقول .. أنه شديد الإعجاب بلوحات روبير .

وقالت له ایزابیللا ان تیریزا موجودة عند مستر ومسز کارسلیك ، وأنها ستمضى ، لاخبارها بقدومه ، وسألته ان كان برید أن بری مستر كارسلیك وزوجته أیضا .

ولكن ريوبيرت لم يشأ أن يلتقى بهما محتجا بأنه لايعرفهما ، وأنه لايذكر أنه رآهما وهو طفل فقالت ايزابيللا :

- أظن أنه لابد لك أن تراهما على كل حال ، فهما يتلهفان لرؤيتك ، بل أن الجميع متلهفون لرؤيتك .

لم يخف اللورد الشاب تخوفه قائلا أنه قدم في أجازة لمدة شهر واحد ، فسألته يزابيللا .

- وهل لابد لك من العودة الى الميدان ؟

-- نعم .

- ولكن الا تعود للاقامة هنا بصفة مستديمة بعد أن تنتهي الحرب مع اليابان ؟

- هذا رهن بالظروف وبمجرى الأحداث.

وسادت بينهما لحظة صمت . كما لو أن كلا منهما قد خطر له نفس الخاطر ، وكما

لر أن انسجاما وتفاهما مشتركا جمعا بينهما .

ثم مضت ایزابیللا لکی تأتی بتیریزا ، وجلس ریوبیرت بجواری ، وراح یتحدث الی فتکلمت عن الحیاة العسکریة . ومنذ ان انتقلت للاقامة فی بولنورث وأنا أعیش فی جو نسائی محض . ومن ناحیة أخری کانت مدینة سنت لو من تلك الجزر الصغیرة التی یجعلها موقعا بعیدا عن أخطار الحرب ، ولم نکن نعرف من أخطار الحرب الا ما نسمعه من هذا أو من ذاك ، ولم یكن یأتیها من الجنود الا قلة ، وكانوا جمیعا من أبنائها كانوا یأتون لقضاء أجازة قصیرة ثم یعودون .

وقد وجدت نفسى غارقا فى حجج من السياسة والأوساط السياسية فى الأماكن التى تشبه سنت لو على الأقل كلها نسائية . وهى وحدها دنيا من الاحتمالات والمناورات والمظاهر والمؤثرات والحجج التى تكون فى مجموعها قديها كبيرا من الروتين المنزلى الذى هو فى حد ذاته أساس حياة المرأة .. دنيا صغيرة لا يظهر فيها العالم الخارجى بكل حدته وعنفه الا كما تظهر القماشة الخلفية على خشبة المسرح وأما هذه القماشة الخلفية لحرب عالمية مازالت ومحاها تدور .. كنا غارس معاركنا الحزبية . وكان هذا هو الحال فى كل أنحاء المجلترا تحت شعارات الديمقراطية والدولية والتأميم وغيرها .

ولكن الانتخابات الحالية كانت تتذبذب كما هي العادة نتيجة لدوافع خاصة لها أكثر من أهمية الشعارات المذكورة .

أى حزب يمكن أن يضمن لى منزلا آمنا .. ؟ وأى حزب يعيد الى ابنى وزوجى من مبدان الحرب ؟ ... وما هو الحزب الذى يدير لأولادى مطاقا بعد أن تنتهى الحرب وما هو الحزب الذى يضمن لى ألا تقوم أية حرب فى المستقبل وتضمن السلام لأولادى ، ومن الذى يساعدنى فى فتح محلى وفى اعادة بناء بيتى ؟ من الذى يزودنى بطعام أكثر وثياب ومناشف وصابون ؟

ان تشرشل بطل ، وقد كسب الحرب ، ووقانا من الغزو الالماني . وسأصوت له . وولياهام مدرس والتدريس لابد منه للاولاد . وسيعمل الأحرار على اعادة البناء ، وهم يقولون ذلك . وتشرشل لن يعيد أولادنا سريعا مثلهم ، واذا هم أعوا المناجم فسوف لمجد فحما أكثر .

وأنا أحب الميجور جابرييل فهو رجل محنك ، والحياة تثير اهتمامه ، وقد جرح فى الحرب موتين ، واشترك فى كل الميادين ، ولم يبحث عن الأمان خلف وظيفة صغيرة وهو يعرف آرا منا عن الجنود الذين يحاربون هناك ... انه هو الرجل الذي يلزمنا الآن أكثر من ذلك المدرس .

وما هي السياسة اذا لم تكن مجموعة من الأكواخ في السرق العالمي ، كل منها يعرض بعض الدجل لشفاء كل الأمراض كما يقولون ، والجمهور يزدرد كلامهم المنمق بكل شراهة ونهم .

تلك هى الدنيا التى كنت أعيش فيها منذ عودتى الى الحياة . ولم أكن أعرفها قبل ذلك ولم تكن لتخطر على بالى . عالجتها قبل كل شئ فى شئ من الازدراء وصورتها فى ذهنى كصورة من الخداع ، ولكننى بدأت أفهم الآن على أى أساس تقوم وبدأت أفهم حقيقتها المشبوبة وأملها الكبير فى البقاء .. دنيا نسائية لا يعرفها الرجل ، فالرجل مازال هو القناص الأزلى ... حر خشن جائع فى أغلب الأوقات بشق طريقه وهو يجر خلفه المرأة والولد لا حاجة به الى السياسة فى هذه الدنيا ، دائما هو بحاجة الى نظرة يقطة ورد فعل سريع وترتيب يضمن الصيد .

ولكن العالم المتحضر يعتمد على الأرض التى تنمو وتنتج فيبنى البيوت وعلوها عمل الأمومية الخصبة معقد جدا ولابد له من آلاف الفرص سواء في النجاح أو الفشل . والنساء لا تهمها النجوم وانما يهمها أربعة جدران متينة تقيها البرد والقدر فوق النار والأولاد يرقدون في أمان .

كنت أود لو أستطيع الفرار من هذا الجو النسائى ، ولم يكن أخى روبير ليستطيع مساعدتى لانه فنان ، والفنان مشغول دائما بالخلق والابداع . أما جابرييل فقد كان رجلا وجوده يجزق الأقمشة الدقيقة التى تنسجها الدسائس ، ولسوء الحظ لم يكن أى منا يتعاطف مع الآخر .

ولكننى وجدت نفسى فى مكان الحق مع ريوبيرت ... العلمين وسيسل والقاهرة وركننى وجدت نفسى فى مكان الحق مع ريوبيرت ، وان نجد روابط مشتركة . كان فى مقدورنا أن نتبادل نفس الأحاديث ، وان نجد روابط مشتركة . كان فى مقدورى ان أعود الى الوراء وأصبح رجلا عاديا فى وقت الحرب ، فرحا ، مسرورا لا يهمنى موت محتمل .

ثعم ، كانت صحبة ريوبيرت سنت لو تروق لى كثيرا . ولم يكن هناك أى شك فى أنه ضابط ممتاز يتمتع بشخصية جذابة جدا بدا لى متوقد الذكاء هادئ الطباع ، وان كان به ميل بسيط الى الدعابة كان يكسبه رقة فوق رقته . صفوة القول ، كان من هؤلاء الرجال الذين يعرفون كيف يتصرفون فى الملمات .

ولم تلبث تيريزا ان انضمت الينا ، وجاء رويد معها . وأطلعته تيريزا على الدوامة السياسة التي تعيش فيها . وأعترف لها ريوبيرت بأنه لا يحب السياسة . وأقبل كارسليك وزوجته بدورهما ومعهما جابرييل . وتظارفت مسز كارسليك . وتكلم زوجها وأبدى ارتياحه بلقاء اللورد سنت لو ، وقدم اليه الميجور جابرييل .

وتبادل ربوبيرت وجابرييل التحية ، وقنى ربوبيرت لهذا الأخير النجاح . وكان الأثنان يقفان جنبا الى جنب بعكس الضوء ، ورأيت عندئذ التناقض العجيب بينهما . فقد كان ربوبيرت وسيما فى حين كان جابرييل قصيرا ودميما وكان ربوبيرت ذا شخصية جبارة ومعتدا بنفسه يدل كل ما فيه على الاستقامة والأمانة ، لا يحجم أى تاجر مهما كان متشككا فى اعطائه كل ما يريد وهو واثق انه سيحصل على حقه غير منقوص . أما جابرييل فقد كان على النقيض من ذلك ... كان يبدو منفعلا وراح

يتأرجع على قدميه في ارتباك ظاهر ، وبدا صورة للرجل المسكين المبتذل الذي لا يستطيع الانسان أن يأمن جانبه .

وكان روبير واقفا بجوارى فلفت نظره فى صوت خافت الى الرجلين فأدرك ما أعنيه، ونظر الى كل منهما فى اهتمام . وكان جابرييل لا يزال يتأرجح على قدميه ، وكان لابد له من أن يرفع رأسه لكى يخاطب ريوبيرت ،وكان الفعل ذلك على مضض ظاهر .

وكان هناك شخص آخر يراقب الرجلين .. وأعنى به ايزابيللا ، فقد راحت عيناها تتنقلان بين الرجلين ، واستقرتا على ريوبيرت أخيرا ، وأنفرجت شفتاها ، وطوحت برأسها الى الخلف فى أنفة واباء ، وقد اضطرم وجهها وعيناها ببريق راق لى كثيرا .

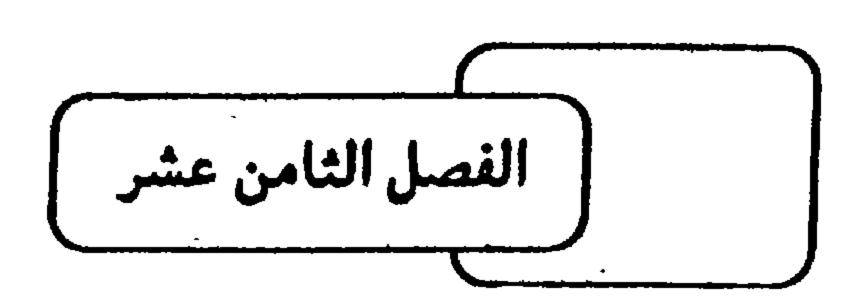

لم يضع ريوبيرت وايزابيللا الوقت في اتخاذ قرار ، بل أظن أنهما اتخذا هذا القرار في نفس اللحظة التي التقيا فيها في الشرفة بجواري .

وأظن أن كلا منهما أحس بارتياح كبير وهو يرى الحلم الذى ظل يراوده طوال هذه المدة قد تغلب على محنة العودة ، وقد اعترف لى ريوبيرت بعد ذلك بأيام أنه قد تعلق بهذا الحلم كثيرا .

وكنا قد أصبحنا ، أنا وهو ، صديقين حميمين . وكان سعيدا بصحبتى له ، خاصة وأنه بدأ على الجو النسائى الذى يطبق على قصر سنت لو لان السيدات الثلاث غمرنه بحنانهن وعطفهن الى حد كبير . وقد ضايقه ذلك وآثر أن يأتى من وقت لآخر لكى يبجاذب معى أطراف الحديث وقال لى ذات يوم :

- اننى تصرفت مع ايزابيللا تصرفا أحمق ، وأنه لمن العجيب أن يقرر المرء الزواج بطفلة ، ثم يتشبث بهذا القرار طول الوقت .

قلت له اننى أعرف حالات كثيرة من هذا النوع ، فقال في تفكير :

- الواقع اننى أظن أن بينى وبين ايزابيللا .. أعنى اننى كنت أعتبرها جزم منى ... جزء منيعا كان لابد لى من الحصول عليه ذات يوم لكى أشعر باننى رجل كامل ... والحق انها قصة عجيبة ... ولكن ايزابيللا بالذات غريبة الأطوار .

وألقى حوله نظرة وهو يدخن ثم استطرد يقول :

- اننى أحب هذا المكان ... وقد أحببته دائمًا ومع ذلك فانه ليسرنى أن شببت فى نيرزبلند وان بقيت فيها إلى ان التحقت بجامعة أتيون . ولكننى كنت أعرف دائما .

أننى سأعود هنا ، وأننى سأتزوج ايزابيللا ، ونعيش هنا معاحتى آخر العمر . وضغط على أسنانه .. وهو يقول في قوة :

- وسنتزوج هنا ، على الرغم من الضرائب ونفقات الصيانة والمصاريف الأخرى ، وعلى الرغم من التهديد بتأميم الأراضي ... لان هنا بيتنا ... بيتي أنا وايزابيللا .

وفى اليوم الخامس لعودة اللورد سنت لو أعلنت الخطبة رسميا ، وجاءتنا الليدى تريسليان وقالت أن الخبر سيظهر فى صحيفة التايز فى صباح اليوم التالى ، وأردفت تقول انها سعيدة جدا .

وكانت أسارير وجهها المتورد ترتجف من الوجد والنشوة . وقد انتقلت سعادتها الينا ، وكشفت لنا عن كل ما افتقدته هى في حياتها . وكانت مسز بيجهام سعيدة هى الأخرى ، ولكن تصرف الليدى سنت لو أثار اهتمامى أنا بالذات ولم أفهم له معنى فى بادئ الأمر ، الا اننى لم البث أن أدركت كل شئ ، فقد كانت تتصرف كما لو كانت قد أحرزت نصرا كبيرا ضد غريم خفى . وبزواج اللورد سنت لو وايزابيللا يحق لها ولمسز بيجهام والليدى تريسليان البقاء فى القصر بصفة رسمية حتى آخر أيامهن ، وأعترفت لى قائلة :

- أصبح كل شئ الآن على ما يرام.

ثم ندت عنها زُفرة طويلة تنم عن الارتياح كما لو كانت تريد أن تقول " أستطيع الآن ان أرقد في سلام " . وعرفت بذلك انها كانت ترتجف وتخاف وان خوفها أصبح الآن في طيات الماضي .

ويجب أن اعترف اننى مثلها فى ذلك . كنت أرى فرص زواج ريوبيرت بابنة عمه ضئيلة جدا . وكان يحتمل جدا ان يختار له زوجة أخرى أثناء فترة الحرب ، فان الحروب تشجع الزيجات غير المتوقعة . وحين نمعن الرؤية والتفكير نرى أن زواج ايزابيللا كان يكن الا يتم أبدا .

وقد أردت أن أعرف رأى جون جابريبل ، لاننى لاحظت أنه لا بحب اللورد سنت لو، فقد كان الجميع يلتفون حول ريوبيرت ولا يعيرونه هو أقل اهتمام اذا ما جمع بينهما مجلس ما . كانت المدينة كلها تلتف حول الوارث الشرعى ويفخرون بعراقة اللقب ويتذكرون والد اللورد الشاب . وقال جابرييل ردا على سؤالى :

- انهم أغبياء ... كأن اللقب سيأتيهم بما يحتاجون اليه من غذاء وكساء . وسألته :- ولكن ما رأيك أنت بالذات ؟

ضحك وقال :- ان ايزابيللا تريد أن تتزوج اللقب لا الرجل ، ولها الحق فأنا نفسى أحب الألقاب ، وشد ما تمنيت لو أننى ولدت فوجدت نفسى اللورد سنت لو .

- انك تثير دهشتى .

قال في صوت حالم:

مناك أشياء لا يمكن أن يحصل عليها المرء الا عن طريق الميلاد ، واننى لا أتنازل عن الكثير لكى تكون لى ساقان كساقيه .

تذكرت الملاحظة التى أبدتها الليدى تريسليان بخصوص ساقيه عندما رأته لأول مرة ، وأدركت عندئذ مدى حدة ذهن جابرييل ، وسألته ان كان يخشى ان يسلبه اللورد بعض ميزاته فقال :

- ثم اننى لا أحفل به لأنه ليس غريبا سياسيا . وانما وجوده معنا يساهم فى الدعاية لحزب المحافظين .

رأردق بقول :- ثم اند لا يستطيع أن يرشح نفسه لأنه من زمرة النبلاء ، واذا خطر له أن يفعل فلابد أن ينضم الى صفوف العمال .

- لن يفعل هذا طبعاً لأنه صاحب أطبان وأملاك.

من ذوى الشهادات تراهم من العمال خاصة اذا كانوا من الأثرياء وأظن ان ذلك لأنهم لم يارسوا عملا بأصابعهم العشرة ، ولانهم لا يعرفون شيئا عما يحتاجه العامل .

- هل أستطيع أن أعرف ما الذي يحتاجه العامل.
- انه بحاجة الى أن تزدهر البلاد لكى يزدهر هو نفسه ، وهو يحسب ان للمحافظين صلاحية أكثر لضمان هذا الازدهار وذلك لخبرتهم بالمال ، وهذا يبدو أمرا معقولا ، ويحتمل أن يكون اللورد سنت لو من الأحرار ولكن ليس هناك الآن من يريد شيئا من حزب الأحرار ، ولا داعى لأن تفتح فمك لكى تحتج ، وما عليك الا أن تنتظر نتيجة الانتخابات ، وسوف ترى ان عدد الاحرار سينخفض بحيث لا تستطيع أن تراهم الا بعدسة مكبرة ليس هناك من يهتم اليوم بآرائهم أو مبادئهم ، بل أظن أنه يجب أن أقول لك بوجه أصح أن ما من أحد .
  - أنت تعتقد اذن ان اللورد سنت لو من المعتدلين ؟
  - نعم . انه بين بين . انه يتشبث بالماضي ويتطلع الى المستقبل .
    - أرى أنك لا تحبد .
- وهو ٢ ... أتراه يحبنى ٢ وألقيت هذا السؤال على نفسى ، ولم يسعنى الا أن أقول:
  - كلا . أن اللورد سنت لو لا يحب جابرييل .

#### وقال جابرييل:

- ومع ذلك فلابد له أن يحتملنى لأننى سأكون نائب قريته . سوف أمثلها فى البرلمان ، وسيضطر أن يدعونى لتناول العشاء من وقت لآخر ، وان يجلس بجوارى فى الحفلات .
  - لا تكن متأكدا من النجاح هكذا يا جابرييل فان الانتخابات لم تتم بعد .

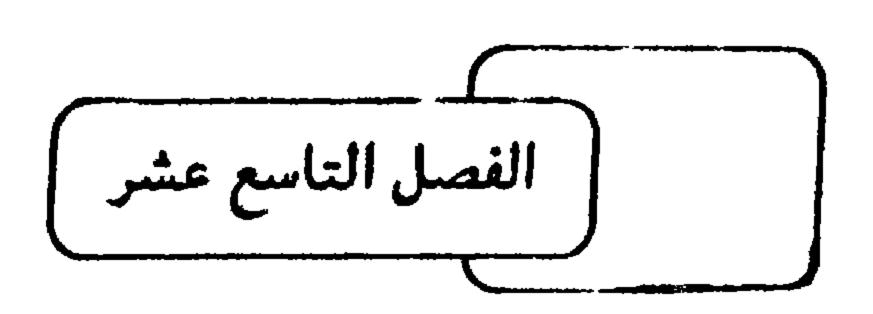

كان جابرييل شديد الثقة من نتيجة الانتخابات وكان يقول انه لا يرى كيف يمكن أن تأتى النتيجة في غير صالحه .

ولكنه لم يحسب أي حساب لفتاة تا عى بوبى ناراكوت تعمل ساقية بحانة المهربين بقرية جريتوثيل . ولم يكن هو نفسه قد رأى هذه الفتاة من قبل ، وكان يجهل كل شئ عنها . ومع ذلك فهى التى تسببت فى دفع الأحداث وعرضت فرص جابرييل فى النجاح للفضل .

كانت بوبى عشيقة جيمس بارت ، وكان هذا الأخير بتدول الى وحش ضارى عندما يفرط في الشراب . وقد هاجت الفتاة أخيرا ، وقالت له انها لا تريد أن تراه بعد اليوم، وصممت على رأيها .

وهذا هو السبب فى أنه عاد الى بيته ذات ليلة ثم توحش وهو يتأجج من الفيظ ؟
وازداد غضبه وهو يرمى ما ارتسم على وجه ميللى من خوف ، ففقد زمام نفسه ،
وصب جام غضبه على ميللى المسكينة ، وفقدت هذه الأخيرة عقلها أمام هذا المجنون
الفاضب ، وما كان لأحد أن يلومها على ذلك .

حسبت أن بارت يريد أن يخنقها ، فانتزعت نفسها من بين يديه واندفعت هارية من البيت ، وراحت تجرى في الشارع كالمجنونة . ولم يكن لديها أية فكرة عن المكان الذي تريد أن تمضى البه ، ولا الى من تلجأ . ولم يخطر لها أن تلجأ الى البوليس . ولم يكن لها جيران ، وكانت أقرب المحلات اليها قد أغلقت أبوابها .

وقادتها غريزمها نحو الرجل الذي تحبه والذي كان رفيقا بها . ولم يكن في

مقدورها أن تفكر ولا أن تستوعب الفضيحة التي ستتسبب فيها .. كانت تجرى نحو جابرييل كما يجرى الحيوان نحو جحره .

واندفعت داخل فندق رويال مشعثة الشعر مبهورة الأنفاس ، يطاردها بارت وهو يصيح ويصرخ مهددا .

وكان جون جابرييل واقفا ببهر الفندق ، ولا أظن أنه كان في مقدوره أن يتصرف بغير ما تصرف . كان يميل الى تلك المرأة . كانت قد استحوذت على فكره وكان زوجها سكيرا وشديد الخطر في نفس الوقت . وعندما اندفع جيمس بارت بدوره وهو يصرخ ويسب يطلب ميللي ويتهم جابرييل باختطافها ، وقال له جابرييل ان يذهب الى الشيطان ، وانه لا يستحق زوجة مثلها ، وانه يصمم على حمايتها منه .

وهجم جيمس بارت على جابرييل كالحيوان المسعور ، ولكن جابرييل طرحه أرضا بلكمة واحدة من بده ، ثم حجز غرفة لميللى ، وطلب منها أن تمضى اليها ، وأن تغلق بابها عليه ، قائلا انه لا يجب أن تفكر في العودة الى بيتها في الوقت الحالى ، وانه سيحاول اصلاح الأمور في صباح اليوم التالى .

ولكن لم يطلع صباح اليوم التالى حتى كان النبأ قد انتشر فى انحاء المدينة كلها . وجرت الشائعات بان جيمس بارت اكتشف ان هناك علاقة بين زوجته وبين الميجور جابرييل ... وأصبح الأمر يقينا حين عرف الجميع أن مسز بارت والميجور قضيا الليل فى نفس الفندق .

ولك أن تتصور تأثير هذه القنبلة قبل الانتخابات بيرمين.

وراح كارسليك يشد شعره ، ويقول وهو يمشى في غرفته جيئة وذهابا :

- ها هو ذا قد سقط .. أننا فشلنا .. فشلنا تماما . سوف يفوز ولبراهام بكل ... تأكيد . يالها من كارثة ... طالما كرهت هذا الرجل ... انه متوحش ، وكنت أعلم انه سيجلب نحسه علينا .

وراحت مسز كارسليك تقول في هدوء : - هذا درس يعلمنا انه يجب الا نختار الا (جنتلمانا).

### وقال أخى روبير:

- ومع ذلك فقد تصرف جابريبل تصرف الجنتلمان.
- وأقبل جابرييل بعد قليل ، ولم يحفل بما يدور ، واكتفى بأن قال :

ولما سأله كارسليك أين ترجد ميللى بارت فى الوقت الحالى ، أجاب بانها لا تزال فى الفندق ، وانه لا يرى أبن عكن أن تكون فى غير هذا المكان ، وأردف يقول ان الوقت قد فات لكى يفكر فى ان تنتقل الى كان آخر ، وتحول الى تيريزا ، وكان يعتبرها الرأس المفكر للحزب ، وقال :

- ألم يفت الوقت لمثل هذا العمل ؟

#### أجابته:

- هو كذلك .
  - قال :
- لقد حدث ذلك ليلا ، والناس لا يهتمون في العادة الا بما يحدث في الليل ، أما ما يحدث بالنهار فلا يحفلون به .

صاح كارسليك مصدوما:

- ميجور جابرييل.

#### قال جابرييل:

- ان لك لخيالا قذرا . اننى لم أقض الليلة معها اذا كان هذا ما تشير اليه ، واغا عنيت ان الأمر سيبدو كذلك لأهالى سنت لو ، كما لو كنا قضينا الليلة تحت سقف

#### واحد .

وكان هذا هو حديث الجميع فعلا ... هذا مضافا البه القصة التي راح بارت يرويها عن زوجته وعن جابرييل . وقال كارسليك :

- لبتها تختفى ، وتمضى الى أى مكان ... قد تستطيع عندئذ أن .. ويدا كأنه يفكر في الأمر لحظة ولكنه لم يلبث أن هز رأسه وقال :
  - كلا . سوف يثير هذا العمل الشكوك أكثر .

#### قال جابرييل:

- هناك شئ آخر يجب أن نفكر فيه ... وأعنى به هي تفسها .
  - ماذا تعنی ؟
  - يبدو أنك لا تشاطرها وجهة نظرها في المسألة .
    - قال كارسليك في شئ من الترفع:
- لا يمكن أن نناقش هذه المسألة حقا . ان ما يهمنا هو انه لابد لنا ان نجد لك مخرجا من هذه الورطة .

#### قال جابرييل:

- حسنا اذن ... معنى ذلك أن مسز بارت لا حسبان لها عندك ... من هى مسز بارت لا حسبان لها عندك ... من هى مسز بارت ٢ لا أحد على الخصوص ، ليست أكثر من امرأة تعيسة يقسو عليها زوجها ، ويضربها الى حد المرت ، ولا قلك دافعا واحدا ولا تدرى أين تذهب .

#### ورفع صوته واستطرد:

- ولكن لى أنا كلمة فى هذا الموضوع يا كارسليك . ان تصرفك هذا لا يروق لى . سأذكر لك من هى مسز بارت ، انها مخلوق بشرى ... وعندما يتعلق الأمر بخططك وترتيباتك اللعينة فلا حسبان لأحد ... الانتخابات أولا ... وهذا ما أبغضه فى السياسة . ان أقوالك تتلخص فى أننى تصرفت تصرف الجنتلمان ، واننى سأفشل لهذا

السبب. ليكن فلتذهب انتخاباتك الى الشيطان. اننى رجل أولا والسياسة تأتى بعد ذلك . اننى لم أنطق أبدا بكلمة سوء تخدش حياء هذه المرأة المسكينة ، ولم أغازلها قط . واغا أشفقت بها ورثيت لها . واذا كانت قد قصدتنى فى الليلة الماضية ، فذلك لانها لم تعرف من تقصد غيرى . سينا يمكنها أن تبقى معنا . سوف أهتم بها ، ويمكن لسنت لو ان تذهب الى الشيطان .

توسلت مسز كارسليك اليه قائلة.

- مبجور جابريبل ... لا يمكن أن خعل شيئا كهذا ... لنفرض أن مستر بارت قد يطلب الطلاق .
  - اذا فعل فسوف أتزوج ميللي .

صاح كارسليك محنقا:

- لا يمكن أن تتخلى عنا هكذا يا جابرييا . لا يمكن ان تثير من هذه المسألة فضيحة عامة .
- لن يهمنى هذا . ولا تظن انك تخيفنى بما تقول . اذا تراس لبعض الحمقى من الناخبين أن يصوتوا لمبدأ يقوم على أن يضرب الرجل زوجته ويقسو عليها ويرعبها ثم ليتهما فوق ذلك بكل معصبة فلهم أن ينتخبوا مرشحا آخر غيرى .

وما كاد يفرغ من قوله هذا حتى دخلت ابزابيللا فجأة ... وكانت هادئة كعادتها لا تكترث بما يدور ، وسارت الى الميجور جابرييل كما لو لم يكن في الفرفة أحد غيره ، وقالت له في رفق :

- أظن أن الأمور قد انتظمت .

واذ نظرنا اليها جميعا في دهشة استطردت:

- أعنى بخصوص مسز بارت .. انها موجودة الآن في القصر . صاح كارسليك :

- في القصر؟
- نعم . ما أن سمعنا بما حدث حتى رأيت ان هذا هو الحل الوحيد . وتحدثت مع عمتى اديلايد في ذلك فوافقتني ، وأخذنا العربة ومضينا الى فندق رويال .

وقد قت العملية كما عرفت فيما بعد بطريقة شبه رسمية ، دلت على ما تتمتع به ايزابيللا من ذكاء كبير ، فقد كانت الليدى سنت لو تتمتع باعتبار كبير فى المدينة وتحظى باحترام الجميع ، واذا ما ارتضت شيئا أرتضاه الجميع على الفور ... مضت فى سيارتها الديملر وبرفقتها ايزابيللا ، ودخلت الفندق وطلبت أن تتحدث الى مسز بارت .

وهبطت ميللي الدرج وهي ترتجف ، وقد تورمت عيناها لفرط البكاء . وضمتها السيدة العجوز بين ذراعيها ، وقالت في صوت مسموع .

- لقد أحزننى ما حدث بالأمس يا بنيتى ، وكان يجب على الميجور جابرييل أن يأتى بك الى القصر فورا . ولكنه مراعاة لنا ، لم يجرؤ على ازعاجنا فى ذلك الوقت المتأخر من الليل .
  - أوه يا سيدتى .. ما أطيب قلبك .

اضطرم وجه میللی بارت وقالت انها لم تأت معها بأی شئ ، فأسرعت اللیدی تقول.

- ما أغباني حقا ... سنمر في طريقنا بالبيت وتأخذين ما تحتاجين اليه .
  - ولكن ..

وبدأ الارتباك والخوف على ميللي ، ولكن الليدى سنت لو قالت :

- لا تخشى شيئا . أركبي سيارتي . سنذهب أني البيت لكي تأتي بما يلزمك .

ولم تجد ميللى بدا من الانصياع أمام هذا الأمر النافذ . وعندما بلغت البيت خرج جيمس بارت من مكتبه جاحظ العينين على أهبة هجوم عنيف ، ولكنه ما ان رأى الليدى سنت لوحتى تسمر مكانه .

وقالت هذه الأخيرة :

- أصعدى يا ابنتى واحزمى حقيبتك .

اندفعت ميللي تصعد الدرج ، في حين تحولت الليدى سنت لو الى جيمس بارت وخاطبته قائلة :

- انك تصرفت تصرفا مذموما ... مذموما جدا . ومن سوء حظك با بارت انك تفرط في الشراب . مهما يكن من أمر فانك لا تساوى شيئا يذكر ، وسأنصح زرجتك بالانفصال عنك طبعا . وان ما تردده منها ان هو الا أكاذيب ، وأنت تعرف ذلك تماما..

ونظرت اليد كما لو كانت تريد أن تملى عليه ارادتها فقال:

- حسنا . اننی فقدت رأسی مساء أمس .

- دبر أمرك بحيث يعرفون انها أكاذيب ، وألا فسوف انصح الميجور جابرييل أن يرفع عليك قضية تشهير .. آه .. أهذا أنت يا مسز بارت .

وكانت ميللي تهبط الدرج وفي يدها حقيبة صغيرة ، فأخذتها الليدى سنت لو من ذراعها ومضت بها نحو الباب . وصاح بارت يقول :

- آه ... ولكن أين تأخذين زوجتي ؟

أجابته الليدي سنت لو:

- ال*ى* القصر .

ثم سألته في شراسة:

- الديك مانع ؟

هز بارت رأسه في شرود . وعادت الليدي سنت لو تقول في لهجة لاذعة :

- واليك نصيحة أخرى يا جيمس بارت . أقلع عن الشراب قبل أن يفوت الأوان راهتم بمهنتك .

أنت طبيب قدير ولكنك اذا استمرت على حياتك هذه فسوف تنتهى أسوأ نهاية . ثم ركبت سيارتها هى وميللى . وجلست هذه الأخيرة بجوار الليدى سنت لو وايزابيللا أمامهما ، وانطلقت السيارة فى الشارع العمومى ، ومضت الى السوق ثم منه الى القصر . وبدأ الأمر كالمركب ورآهم جميع أهالى سنت لو .

وراحت الاشاعات تجرى من جديد في نفس اليوم. وقال البعض:

- اذا كانت الليدى سنت لو قد أخذتها الى القصر فمعنى هذا انه ليس هناك ما تلام عليه .

فى حين قال آخرون انه لا دخان من غير نار ... لماذا هربت ميللى بارت فى جوف الليل الى الفندق الذى يقيم به الميجور ؟ ... واذا كانت الليدى سنت لو تضفى حمايتها عليها فانما يرجع ذلك الى أسباب سياسية .

ولكن هؤلاء كانوا أقلية . ولا شئ يفرض نفسه غير القوة والحزم . كانت الليدى سنت لو قوية شديدة الحزم وتتمتع بسمعة كبيرة . واذا كانت قد أخذت ميللى بارت معها ، واذا كانت قد انحازت لها فلم يكن الا الخضوع فان الليدى سنت لو لم تكن امرأة تغفر لمذنبة ... كلا ... انها كانت تحب الأخلاق الحميدة والادب .

وأطلعتنا ايزابيللا على الخطوط الكبيرة لهذه المغامرة . وقالت انها أقبلت من القصر بعد أن استقر بميللي بارت المقام .

وانبسطت أسارير كارسليك وهو يستمع الى هذه القصة وصاح:

- يا الهي ... انها انقذتنا بعملها هذا من ورطتنا ... ان هذا يدل على ذكاء كبير من اللبدي سنت لو .

ولكن الفكرة لم تكن فكرة الليدى سنت لو في الأصل ، واغا كانت فكرة ايزابيللا . وقد ذهلت للسرعة التي أدركت بها الخطر المحدق به فتصرفت على هذا الاساس . وقال كارسليك : - لا يسعنى الآن الا أن أتحرك لابد من طرق الحديد وهو ساخن ... تعالى يا جانيت ... وأنت يا ميجور .

قال جاہرییل:

- لحظة واحدة.

وعندما خرج كارسليك اقترب جابرييل من ايزابيللا وسألها:

- انت التي فعلت هذا فلماذا ؟

تأملته مشدوهة وقالت:

- ولكن ... بسبب الانتخابات .

- أيهمك نجاح المحافظين الى هذا الحد ؟

بدت عليها الدهشة وقالت:

- المحافظون ؟ ... كلا إنما فعلت ما فعلت من أجلك .

- من أجل*ى* أنا ؟

- ألا تريد ان تنجح في الانتخابات ؟

ارتسم على وجه جابرييل تعبير غريب يدل على الاستغراب ، وابتعد عنها وهو يقول كما لوكان يحدث نفسه :

- هل تظنين ذلك ٢ ... هذا عجيب .

\* \* \*

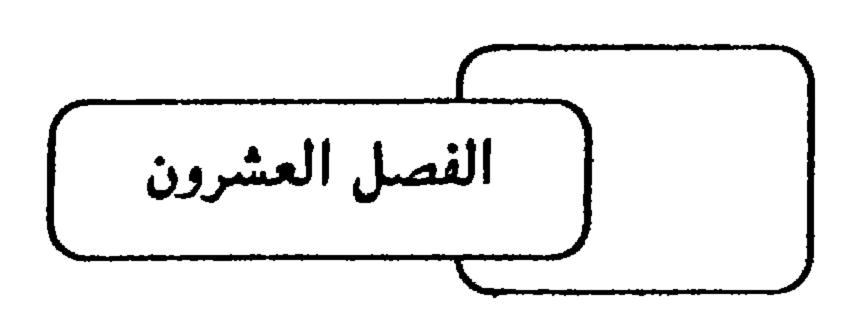

سبق أن قلت أن هذه القصة ليست ملخصا وجيزا لاحدى الحملات الانتخابية ، فاننى لا أعرف شيئا عما يدور في الانتخابات ، ثم أننى كنت بعيدا عنها ، وكل ما عرفته عنها في ذلك الوقت جاءني عن طريق السمع .

وقبل الادلاء بالأصوات بيومين جاء جابرييل مرتين الى بولنورث لكى يتناول كأسا ويستريح . ويدلى عندئذ أنه شديد الارهاق والتعب ، وبح صوته وازداد خشونة بسبب الخطب التى كان يلقيها فى الهواء الطلق ، ولكنه على الرغم من ذلك بادى النشاط ، قليل الكلام ، يحتفظ بكل قوته وصوته للنضال .

## وأفرغ كأسه مرة واحدة وتمتم :

- يا لها من مهنة قذرة ... وكم من حماقات ننطق بها ... انهم يستحقون ما يلاقونه من سوء الادارة والحكم .

أما تيريزا فقد استخدمت أكبر جزء من نشاطها في قيادة السيارات. وفي صباح يوم الادلاء بالأصوات هبت زويعة بحرية شديدة ، وصفرت الريح وسقطت الأمطار وجاحت ايزابيللا لزيارتنا بعد تناول الافطار ، وكانت ترتدي معطفا واقيا من المطر وقد ابتل شعرها وراحت عيناها تتألقان. وقالت :

- يجب أن أنقل الناخبين طوال اليوم الى صندوق الانتخابات . وريوبيوت كذلك . وقد نصحت مسر بارت لكى تأتى وتبقى برفقتك ، فهل يزعجك هذا ؟ . . الا اذا كنت تريد أن تبقى وحدك .

لم تكن زيارة مسز بارت لتزعجني ، ولكنني كنت أود أن أكون وحدى ، الأنني ألتقيت بأناس كثيرين في الأيام الأخيرة .

واستطردت ايزابيللا تقول:

- كانت عمتى أجنس تود أن تأتى بنفسها لتبقى برفقتك ، ولكنها خشيت أن تثقل عليك بحديثها واستقر بنا الرأى على أن تأتى مسز بارت ... وقد خطر لنا انه رعا كان فى مقدورك أن تواسيها وتنصحها . فهى تتكلم عما حدث ، وتقول كيف هرعت الى الميجور جابرييل ، ترمى على نفسها باللائمة ، لأن الغلطة غلطتها هى وان الميجور اذا فشل فى الانتخابات فستكون هى السبب ... ولو انها أبدت شيئا من الميجور اذا فشل فى الانتخابات فستكون هى السبب ... ولو انها أبدت شيئا من الحرص .. كان يجب أن تتوقع ما حدث ...ولو أنها تحلت بالصبر مع جيمس بارت وحاولت أن تفهمه أحسن لما استغرق فى رذيلته . وان ضميرها ليؤنبها على ذلك ، ولا تنام الليل وكل ذلك فى رأسها ، وتقول انها لو تسببت فى الاضرار بالميجور فانها لن تغفر لنفسها ذلك أبدا طوال حياتها .

وسكتت ايزابيللا لحظة ريشما استردت نفسها ثم قالت :

- وقد ظننت انك تستطيع مواساتها والترفيه عنها.
  - وهل تواجه أية مشاريع ؟
- نعم . لقد وجدت لها جدتی عملا فی أقلیم سوسکس کوصیفة لسیدة تعرفها وستنقدها هذه السیدة راتبا محترما نظیر عمل قلیل . والمواصلات بین الاقلیم وبین لندن منتظمة ومربحة بحیث تستطیع میللی ان تنتقل من وقت لآخر لزیارة أصدقاتها .

عن أى أصدقاء تتكلم ٢ ... أعن الميجور جابرييل ٢ ... كانت ميللي مغرمة بجابرييل ١ ... كانت ميللي مغرمة بجابرييل ، وقد تساءلت اذا لم يكن هو الآخر شغوفا بها . كان هذا محتملا .

وقالت ايزابيللا:

- يكنها أن تطلب الطلاق ... ولكنه يتكلف الكثير .

#### ونهضت قائلة:

- يجب أن أذهب الآن ... ستتكلم معها بصيغة جدية ، أليس كذلك ؟ وتوقفت بالباب واستطردت تقول في رفق :
- سنتزوج انا وريوبيرت في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل . وسنقضى معا أسبوعا ثم يعود الى بورما ، ولكننى لا أعتقد أن الحرب ستطول كثيرا ... ما رأيك أنت ؟

#### قلت في رفق:

- هل أنت سعيدة يا ايزابيللا ؟

أحنت رأسها نعم ثم قالت:

- انه لأمر مخيف قليلا أن يتحقق للمرء شئ كان يتمناه منذ وقت طويل. كان ريوبيرت في فكرى ولكنه كان قد بدأ يمحي .

ثم نظرت الى رعادت تقول:

- وعلى الرغم من ان الأمر أصبح حقيقة فمازلت غير مصدقة ، ويخيل لى اننى سأستيقظ فجأة كما يحدث حين يرى الانسان مناما .

وأردفت تقول في رفق:

- ان أجد كل شئ في متناول يدي مرة واحدة ... ريوبيرت والقصر ... ويلوغ أماني كلها .

## ثم صاحت تقول مذعورة:

- يا الهي .. ما كان يجب أن أبقي كل هذه المدة . لقد أعطوتي مهلة عشرين دقيقة لكي أتنارل قدحا من الشاي .

وأدركت انها تقصدني أنا بقدح الشاي ،

وأقبلت ميللي في أصيل اليوم ، وعندما نضت عنها معطفها الواقي وقبعتها

مست بيدها شعرها الاسود ، وذرت المسحوق على أنفها ، ثم عادت وجلست بجوارى . كانت جميلة وفاتنة حقا ، وما كان يسع من يراها الا أن يحبها . وقالت :

- أرجو الا تكون الوحدة قد أثقلت عليك . هل جاموك بالغداء ؟ ... الا ينقصك شئ ؟

أكدت لها أننى على ما يرام وأردفت :

- وسنتناول الشاى بعد قليل.

#### قالت:

- ما أظرف هذا .

ثم استولى عليها القلق شيئا ما وأردفت:

- هل تعتقد اند سيفوز يا كابتن نوريز ؟

- مازال الوقت مبكرا جدا لمعرفة ذلك .

- ولكن الا تعتقد أنه سيفوز ؟

#### قلت في توكيد:

- أعتقد أن أمامه فرصة كبيرة جدا .

- لولاى أنا لكانت أمامه كل الفرص ... أوه ..كيف أقدمت على هذه الحماقة... اننى كنت مجنونة جدا ... شد ما أبغض نفسى .

قلت محاولا أن أرفه عنها:

ولت محاولا ان ارقه عبها :

- لو اننى كنت مكانك لفكرت في شئ آخر.

- وكيف السبيل الى ذلك ٢

- ولكننى لا أستطيع مواجهة الأمر بمثل هذا الاستخفاف ... خصوصا بعد الذي ... فعد الذي ... فعد الذي أعلت ... فعد الذي أعلت .

- أى ابنتى العزيزة ... انك لن تفتحى أبواب البرلمان عنوة أمام جابرييل

بتحسراتك على ما فات.

- هذا صحیح . ولکننی لن أغفر لنفسی اذا تسببت فی ضرره .
  - انك تحبينه كثيرا ... أليس كذلك ؟

أغرورقت عيناها بالدموع وقالت:

- أوه ، نعم . كثيرا اننى لم ألتق أبدا بمن هو مثله . واننى لافعل أى شئ فى سبيله يا كابتن نوريز ... أى شئ .
  - يكفى تعلقك به الى هذا الحد ولا تحاولي المزيد .

ودققت الجرس وأمرت أن يأتونا بالشاى .

ورحنا نحتسيه ونحن نتحدث عن الافلام التي شهدتها في العام الماضي . وكانت ميللي تحب السينما فحدثتني بدورها عن الأفلام الجديدة التي رأتها ، وقضينا وقتا عتما ، وشعرت بشئ من الأسف عندما انصرفت أخيرا .

ركانت أصوات المعركة تصل الى من وقت لآخر . وكانت قر بوجه كنيب من التفاؤل اليائس . وكان روبير هو الوحيد الذى جا منى بوجه يطفح بشرا ومرحا ، فقد رأى شجرة مقطوعة فى بقعة منبسطة من الغابة ، وكان هذا هو المنظر الذى تهفو اليه روحه كرسام، ورأى أن يخلده فى احدى لوحاته .

\* \* \*



كان الوقت قد تأخر كثيرا في مساء اليوم التالى عندما دخلت تيريزا فجأة وطوحت بشعرها الى الخلف في ارهاق وقالت :

- قضى الأمر وقد فاز .

سألتها: بأغلبية كم صوت ؟

- مائتان وأربعة عشر صوتا .

أطلقت صفيرا خافتا: - انها أغلبية ضئيلة.

- هذا صحيح . ويعتقد كارسليك انه لولا مسألة بارت لحصل على أغلبية لا تقل عن ألف صوت .

ان الاندفاع نحو اليسار كبير في المدينة ، والعمال يفوزون على طول الخط ، وفوزنا يعتبر فوزا نادرا للمحافظين .

- كان جابرييل على حق اذن .. لقد توقع ذلك . هل تتذكرين .. 1 تستطيع ميللي أن ترقد وهي سعيدة الليلة على الأقل ، فهي لم تتسبب في فشله ، انها ستشعر بارتياح كبير .
  - هل تظن ذلك ؟
  - تيريزا .. انك " مصيبة " . كبيرة .. ان هذه الفتاة المسكينة تعبد جابرييل .
- أعرف ذلك . رمهما يكن فقد خلقا لبعضهما . في مقدوره أن يكون سعيدا معها.. هذا على فرض أنه ينشد السعادة ، فهناك أناس لا يهمهم أن يكونوا سعدا .
- ان جابرييل ليست له أية بوايا تقشفية ، وهو لا يفكر الا في اغتراف كل ما

يستطيع من الحياة . ومهما يكن فهو لم يتزوج الا زواج مصلحة ، وقد قال لى ذلك بنفسه ، وسوف ينال ما يريد . وواضح أنه خلق لكى ينجح فى الحياة الى أقصى حد . أم ميللى فهى من ذلك الحب الذى يصنعون منه الشهداء ، وأظنك ستقولين لى أنها تعرف ذلك .

- لن أذهب الى هذا الحد يا هوج ، ولكن لابد أن يتمتع الانسان بارادة قوية لكى يقول لنفسه اننى تصرفت تصرفا أحمق ، ولكى يضحك عما أقدم عليه وبذكر فى شئ آخر ، ان الضعفاء بحاجة الى نقطة ارتكاز لكى يتشبثوا بها ، ولكى يعرفوا أن أخطاءهم لا ترجع الى سوء تقدير واغا الى دفعة من القدر والمصير .

وأردفت تقول فجأة: - اننى لا أؤمن بالشر. والها يجب أن تعزو مصائب هذه الدنيا الى الضعفاء. والى ضعاف النفوس على الخصوص. أننى أخاف من هؤلاء الناس فهو شديد الخطر، أنهم كذلك الحطام الذي يتخبط مع الأمواج في الليل ويتسبب في غرق أحسن السفن.

لم أر جابريبل الا في اليوم التالى . كان يبدر متعبا مكدودا . وكدت لا أعرفه حين رأيته فقلت له :- كأني بك خارج من حفلة صأخبة .

قال مزمجرا : - یمکنك أن تقول هذا . ان النجاح یجعلنی أشعر بالغثیان دائما . أین تحتفظ بأجود أنواع الشیری ؟.

وقلت له حين صب لنفسه كأسا: - ولكن لا أظن أن الفشل قد انعش ولبراهام. ابتسم جابرييل ابتسامة شاحبة وقال: - انه رجل مسكين وأننى أرثى له. وأخذ كل شئ باهتمام، ولكنه ضعيف الشخصية للاسف.

- أظن أنكما تبادلتما الكلمات المألوفة في مثل هذه الحالات بخصوص الحظ والنصيب ؟ .

تصنع جابريبل ابتسامة وقال: - اوه .. نعم .. وقد أصر كارسليك على ذلك ..

يا الله ، ما أشد غباء هذا الرجل . انه يعرف مهنته حق المعرفة ، ولكنه مجرد من الذكاء.

رفعت كأسا وقلت: - حسنا . أننى أشرب نخب مستقبلك الزاهر الباهر . وسأتتبع نشاطك باهتمام كبير . . .

ضحك وقال: - سوف ترانى بعد عشرين سنة وقد أصبحت ذا كرش كبير، لا يهمنى شئ سوى أن أعيش عيشة هادئد، وسوف يقول عامة الشعب عنى مع ذلك أننى من كبار المصلحين.

قلت في شئ من الأسفاف: - حسنا. لقد انتظمت كل الأمور الآن.. قطب حاجبيه مغيظا وقال: - ألابد لك سن أن تضع أصبعك في الجرح يا نوريز؟

- ولكننى لم أقل شيئا .

- هو ذلك .. انك لم تقل شيئا ومع ذلك فقد ق ي الكثير .

وأردف يقول بعد لحظة صمت :- هل حدث لك أن رحت تمشى وفى أصبعك شوكة ؟ أنى أكاد أصاب بالسعار ، ومع ذلك فليس الأمر خطيرا ، ولكننى مضطر الى التفكير بدون انقطاع ، وهذا يؤلم ويحز فى النفس .

- ومن هي الشركة .. ؟ أهي ميللي يارت ؟

نظر الى فى ذهول بحيث أدركت أنه لا يتكلم عن ميللى وقال: اوه .. ان ميللى ظريفة وليس هناك أى خطر منها ، وأننى أحبها من كل قلبى ، وأرجو أن أراها فى لندن من وقت لآخر ، فأننا فى لندن سننجو على الأقل من ألسنة السوء .

ثم اضطرم وجهه ، وأخرج من جيبه ربطة صغيرة وقال :

- أريد أن تلقى نظرة على هذا وأن تقول لى رأيك انها هدية زواج لايزابيللا كارتريس لأنى أظن أننى يجب أن أقدم لها هدية . متى ستتزوج . . ؟ أظن يوم الخميس القادم . . أرجو أن تكون الهدية مناسبة .

فككت الربطة وأنا أشعر بفضول كبير . كانت الهدايا آخر شئ أتوقعه من جابربيل، فقد كانت عبارة عن نسخة صغيرة نادرة من الكتاب المقدس مجلدة تجليدا فاخرا ، ومنقوشة بحروف من ذهب . وقال جابربيل :

- انها نسخة نادرة يرجع العهد بها الى أكثر من مائتى سنة . ويخيل لى أنها أنسب هدية لها اذا لم أخطئ .. الا اذا رأيت أنت العكس .

أسرعت أقول مطمئنا: - انه هدية نفيسة جدا. ان أى شخص ليسره جدا أن يحصل على مثل هذه الهدية الرائعة.

- ولكننى لا أدرى هل يروق لها .. أتمنى أن تسر به ، وأن تجد سعادتها مع ذلك اللورد الذي عرفت كيف تفتنه .

وأخذ منى الكتاب وأعاد تغليفه وهو يقول : - هل أنت واثق أنه سيروق لها ؟

- انه هدية ثمينة رجميلة .

ودخلت تبريزا فاعتذر جابرييل واستأذن في الانصراف.

وسألتنى تيريزا تقول: ما الخبر ؟

- أظن أنه رد الفعل.

قالت: - بل أن الأمر أشد خطورة من ذلك.

قلت: - لسوء الحظ انه نجح في الانتخابات، لأن الفشل كان سيصيبه بخير كبير اما وقد نجح فسوف يكون بغيضا بعد سنتين. انه رجل كريه، ولكن ذلك لن يمنعه من أن يصعد الى أعلى شجرته.

ولعل كلمة شجرة هي التي دفعت أخى روبير الى الاشتراك في الحديث ، وكان قد جاء مع تيريزا ولكنه كان قد لزم الصمت والهدوء بحيث أخذتنا الرجفة حين تكلم فجأة وقال :- أوه كلا .. أنه لن يصل الى أعلاها أبدا .. لن تسنح له الفرصة .



كان يجب أن يتم زواج اللورد سنت لو وايزابيللا كارتريس يوم الخميس. وكانت الساعة قد أشرفت على الواحدة من صباح ذلك اليوم عندما سمعت وقع أقدام على الشرفة خلف نافذتى ، ولم أكن قد استطعت النوم ، وكانت ليلة من أسوأ ليالى استبد بي الأرق فيها . وهاجمتنى هواجس شتى انتشلتنى منها خطوات ايزابيللا ..

قالت وهي تقف بالباب :- هل أستطيع الذخول ؟

وكانت ترتدى معطفًا من الجلد الداكن ، وتلف رأسها بايشارب أحمر . وأضاءت نور الاباجورة . وخيل لى أنى لا أزال أحلم .

ولم أستطع أن أفهم ماذا كانت تفعل في الخارج في هذه الساعة المتأخرة ولكنني أحسست بخوف مبهم .

قالت: - أنى أتيت لكى أقول لك وداعا يا هوج.

نظرت اليها في غياء رقلت: - وداعا ؟

- نعم . . لأننى ذاهبة .
- ذاهية .. ٢ مع ريوبيرت ٢
- كلا .. بل مع جون جابرييل .

أحسست عندنذ بازدواج الشخصية ، فان جزم منى صعق من الدهشة وأبى أن يصدق .. بدت لى كلمات ايزابيللا غريبة وعجيبة ولا معنى لها .

ومن ناحية أخرى ، تقبل الجزء الآخر من كيانى الواقع كما لو أن صوتا داخليا كان يقول لى ساخرا " هل يدهشك هذا " ألم تكن تعرف أن هذا سيحدث منذ وقت طويل ؟ وتذكرت ما انطبع على وجهها حين عادت من الحديقة ليلة المباراة كما تذكرت تدخلها السريع ازاء حادث ميللي بارت ونبرات القلق في صوتها وهي تقول : يجب أن يعود ريوبيرت سريعا . سريعا .

وكانت تخاف في ذلك الرقت مما هو حادث الآن.

وأدركت ، ولكن بطريقة غير كاملة ، الميل الذي تحس به نحو جابرييل ، والله وحده يعلم لماذا يؤثر ذلك الرجل في النساء . وقد قالت لي تيريزا ذلك أكثر من مرة . هل كانت ايزابيللا تحبه . . ؟ شككت في ذلك ، ولم أصدق أنها تستطيع أن تجد سعادتها في رجل يشتهيها ولا يحبها .

أما من ناحيته هو فقد كان الأمر جنونا مطبقا ونهاية لحياته السياسية ودمارا لأطماعه ، ولم أستطع أن أفهم ما الذي يدفعه الى مثل هذه المغامرة الجنونية ، فهو لم يكن يحب ايزابيللا ، بل اننى لا أستطيع أن أقسم الى حد ما أنه كان يكرهها ، فهى في عداد الذين لم يكفوا عن اذلاله واهانته منذ ان أقبل الى البلدة . أهو أخيرا انتقام "الفتى السوقى المبتذل" .

كنت أحب ايزابيللا . وقد اكتشفت الآن أنى أحبها حبا عميقا ، بحيث أن سعادتها أصبحت عزيزة على . وقد كانت سعيدة حين تحقق حلم حبها بريوبيرت وحلم اقامتها في قصر سانت لو . وكانت تخشى أن يكون الأمر مجرد حلم . واذا كان ذلك صحيحا فأين الحقيقة . . ؟ جون جابرييل . ؟ كلا . ان ما تقدم عليه الآن انما هو عمل طائش . كان لابد من ايقافها واقناعها والتوسل اليها .

وصعدت الكلمات الى شفتى ولكننى لم أنطق بها . ومازلت حتى اليوم لا أدرى لله أنعل ، والسبب الوحيد الذى أستطيع أن أتعلل به هو أن ايزابيللا كانت ايزابيللا .

وهكذا لزمت الصمت . وانحنت ايزابيللا فرقى وقبلتنى لم تكن قبلة فتاة بريئة ﴿

واغا كان فمها فم امرأة ناضجة . أطبقت شفتيها الرطبتين النديتين على شفتى فى رفق . . وقوة لن أنساها أبدا . . كانت أشبه بقبلة وردة .

وقالت مرة أخرى " وداعا " . ثم خرجت .. خرجت من الغرفة ومن حياتى الى جابرييل الذي ينتظرها .

ولم أفعل شيئا لاحتجازها.

\*\*\*

# الفصل الثالث والعشرون

ينتهى الجزء الأول من قصتى هذه بهروب جون جابرييل وايزابيللا . وأرى الآن أن هذه القصة قصتهما وليست قصتى أبدا لأنى لا أتذكر شيئا تقريبا .. منذ رحيلها . بل اننى لا أتذكر ما حدث بعد ذلك فقد أصبح الأمر بالنسبة لى غامضا ومبهما .

ولم أشعر بأى اهتمام للناحية السياسية فى حياتنا ، فهى لم تكن بالنسبة لى الا القماشة الخلفية التى أمامها المأساة . الا أن مضاعفاتها السياسية كانت شديدة القسرة ولا حصر لها .

ولو ان جون جابربيل كان يدرك أقل ادراك معنى مهمته الاجتماعية لما أقدم على تصرفه هذا ، ولا أخافه مجرد فكرة الضرر الذى الحقه بالحزب ، ولكنه تخلى عن كل شئ فى لحظة تهور . وقد بلغ التأثر المحلى أقصى مداه بحيث أقاله من المنصب الذى لم يكد يحصل عليه ، وكان رد الفعل شديدا ومحزنا للحزب . وكل رجل يعرف التقاليد وبفهم معنى الشرف يدرك ذلك ، وأنا واثق أن جون جابربيل لم يفكر فى ذلك، فهو لم يكن ينتمى الى الحزب ، ولم يكن يدين له بجدأ الولاء ، ولم يكن له غير هدف واحد هو أن ينجع فى الانتخابات ، وقد أصاب حين تنبأ بأن امرأة ستتسبب فى تدمير حياته ، ولكنه لم يتوقع من تكون هذه المرأة .

لم يكن فى تربيته ولا فى طباعه ما يؤهله لكى يستوعب الصدمة العنيفة والذعر الشديد اللذين سيسببهما لأشخاص كالليدى تريسليان ومسز بيجهام كارتريس ، فقد نشأت الليدى تريسليان وهى تعتقد بصفة خاصة أن التقدم للانتخابات واجب عادى لأى رجل نحو بلاده ، وهكذا كان أبوها يواجه الأمور .

ولكن جابرييل لم يقدر الأمور بهذه الطريقة وكل ما أقر به عو أن الحزب باختياره لله لل أكثر . للم يحسن الاختيار ، وأن المسألة كانت مسألة حظ لا أكثر .

والعجيب أن الليدى سنت لو قد التمست لى العذر فيما فعل فقد قالت لتيريزا ذات يوم :

- لا يجب أن ننكر نصيبنا في هذا العار ، فقد كنا نعرف الرجل .. وقد وقع اختيارنا عليه على الرغم من أنه غريب عنا ، ولم تكن له مبادئ ولا تقاليد ولا خلقيات وكنا نعرف قاما أنه ليس أكثر من أفاق . وقد رضينا به لأنه كان يمتاز بجوهبة التأثير على الجماهير ولأنه كان حاصلا على الصليب الحديدي ، ورضينا أن يستغلنا لأننا كنا ننوى أن نستغله بدورنا . كنا نجد لأنفسنا الأعذار قائلين أننا يجب أن نجارى الزمن ، واذا كنا نريد رجلا يخدم الحزب حقيقة فلابد لنا من رجل من بيننا يقدر المسئولية ويعرف واجبه نحو ناخبيه .

ولكنها لم تنطق بكلمة واحدة عن ايزابيللا ، فقد تغلغل الحديد في الجرح وأصبح من الصعب علاجه ، وقد خانت ايزابيللا عشيرتها وغدرت بهم بعملها هذا .

واذا كانت الليدى سنت لو لم تشر فى حديثها الى ايزابيللا فقد اختلف الأمر مع الليدى تريسليان . واذا كانت قد تحدثت معى عنها ، فذلك لأنها لم تجد من يستمع اليها ولعلها كانت تعتبر أن حديثها معى لا أهمية له نظرا الى حالتى الصحية . كانت تشعر وهى تتحدث معى أنها انها تتحدث الى أبيها . وقد قالت لى :

- لا يمكن أن أتحدث مع رديلاد في هذا الأمر ، ومود تأبي أن تستمع الي وتسارع بالهروب عجرد أن أفتح فمي .

وقالت تخاطبنی: - لیس هذا من سجایاها أبدا یا هوج أنی أشعر بأن ذلك الرجل قد أغواها وطالما قلت أنه شدید الخطر .. كانت تبدو سعیدة .. سعیدة جدا هی وریوبیرت . وقد خلقا لكی یكون كل منهما للآخر . أننی لا أفهم شیئا . وأقسم لك

أنهما كانا سعيدين . أليس هذا احساسك أنت أيضا ؟

قلت انه خيل لى أنهما سعيدان في الواقع ، ولكنني وددت لو أن أقول أن السعادة ليست كل شئ .

- لا يسعنى الا أن أقول أن ذلك الرجل قد أرغمها على الرحيل معه ، وأنه سيطر عليها بطريقة مغناطيسية ولكن أديلايد تنكر ذلك ، وتقول ان ما من أحد يمكنه أن يرغم ايزابيللا على أن تفعل إلا ما تريد ..اننى لا أفهم ..ولكن هل تظن أنهما تزوجا.؟ ألا تعرف أين هما ؟
  - ألم ترسل اليك أنبا عما ؟
- كلا لا شئ . فيما عدا الخطاب الذى خلفته وراسا قبل أن ترحل . . قالت فيه أنها تعرف أن اديلايد لن تصفح عنها أبدا ، وأنها تقرها على ذلك . كما قالت أنه لا فائدة من الادعاء بأننى نادمة على الشر الذى ألحقه بكم ، لأنى لو كنت نادمة لما فعلت ذلك . ومن المحتمل أن يفهم ريوبيرت ولكن ليس هذا أكيداً. سأحبكم دائما . . حتى اذا لم أركم أبدا . .

ونظرت الليدى تريسليان الى بعينين مغرورقتين بالدموع وقالت : - ياللفتى المسكين . كانت الصدمة عنيفة له .

ولم أكن قد رأيت اللورد سنت لو منذ رحيل ايزابيللا ، فقد غادر القصر في اليوم التالي ولا أدرى أين ذهب ولا ماذا يفعل وبعد أسبوع لحق بفرقته في بورما .

وهزت الليدى تريسليان رأسها فى حزن وقالت : - لقد كان كريما معنا رفيقا بنا ، ولكنه لم ينطق بكلمة .. لا أحد بريد أن يتكلم .. ( وتنهدت ) . أما أنا فلا يسعنى الا أن أبسا مل أين ذهبا وماذا يفعلان .. وهل سيتزوجان . وأين يقيمان ..

كانت عقلية الليدى تريسليان نسائية تماما تقوم على ضرورات الحياة اليومية .. وكنت أستطيع أن أرى أنها بنت لنفسها صورة من حياة ايزابيللا المنزلية . . زواج

وبيت واولاد . كانت قد صفحت بكل بساطة ، وكانت تعز ايزابيللا . كان العمل الذي أقدمت ايزابيللا عليه مخزيا ومهينا وقد ألحقتا بعملها هذا العار بالأسرة .. ولكنه كان من ناحية أخرى عملا رومانسيا ، وكانت الليدى تريلسيان تعبد الرومانسية .

وكما سبق أن قلت فان ذكرى السنتين التاليتين بقيت مبهمة فى ذهنى .. وقد جرت الانتخابات من جديد ، وفاز ولبراهام بأغلبية ساحقة .. وقد شغلتنى صحتى فى تلك الفترة أكثر من أي شئ آخر ، وانتقلت الى احدى المستشفيات أكثر من مرة لاجراء بعض العمليات ، واذا لم تكن صحتى قد تحسنت فانها لم تزد د سوءًا، وبقيت تيريزا وروبير فى بولنورث .. أما الليدى سنت لو وزميلتاها فقد غادرن القصر ، وانتقلن للاقامة فى بيت صغير به حديقة جميلة .وعاد ريوبيرت بعد سنة ومعه زوجة أمريكية .

وفى سنة ١٩٤٧ عرض روبير لوحاته فى لندن ، ولقى لمجاحا كبيرا .. وفى ذلك الوقت كانت الجراحة قد تقدمت تقدما كبيرا ، ونصحنى طبيبى المعالج أن الجأ الى جراح مشهور بسلوفاكيا فعملت بنصيحته ومضيت الى مدينة زاجراد فى خريف سنة ١٩٤٧ لاستشارة الدكتور كراسفيتش .

وليس من الضرورى أن أدخل فى تفاصيل قصتى بالذات ولكن يكفى أن تعرف أن الدكتور كراسفيتش كان طبيبا قديرا ، وأنه صرح لى أن صحتى ستتحسن تحسنا ملحوظا بعد اجراء عملية معينة ، واننى سأستطيع بعدها أن أمشى على عكازين بدلا من البقاء مكانى جامدا عاجزا عن الحركة .

وتحققت آماله وآمالی ، وخرجت من المحنة بعد ستة شهور وأنا أمشی فعلا علی عکازین .. ولا تسل عن مبلغ سعادتی عندئذ فقد بدت لی الحیاة مثیرة بعد طول جمود ، وبقیت بعد ذلك فی زاجراد ، لأنه كان لابد لی من اتباع علاج طبیعی خاص لمدة بضعة أسابیع .. وفی ذات مساء ، وكان الوقت صیغا ، أخذت أقشی فی شوارع المدینة وأحسست بالتعب فمضیت الی مقهی صغیر فی الهواء الطلق وطلبت كأسا من

البيرة .

وأخذت أنقل عينى بين الجالسين ، ولم ألبث أن رأيت جون جابرييل .. وكانت مفاجأة لى فقد طرحته من ذهنى مئذ وقت طريل ، ولم يخطر ببالى أن أراه فى ذلك المكان .. ولكن المفاجأة الكبرى كانت فى التغيير الكبير الذى طرأ عليه ، وفى آثار الانحطاط البادية على هيئته .. وزادت ملامحه خشونة بحيث أننى كدت لا أعرفه .. فقد تورم وجهه وجحظت عيناه .. وبدأ ثملا جدا .

ونظر هو الآخر حوله ورأنى ، فنهض وأقبل الى مائدتى وهو يترنح وقال : عجبا ١. من كان يظن ذلك ؟ انك لآخر رجل كنت أتوقع أن أراه هنا .

وكم وددت لو أن الطمه على وجهه .. ولكننى لم أكن فى حالة تسمح لى بالعراك، ثم اننى أردت أن أعرف ماذا حدث لايزابيللا ، ولهذا دعوته الى الجلوس وقدمت له مشروبا فقال :

- شكرا يا نوريز .. كيف حال سنت لو ؟ .. والقصر .. ؟ والحيزبونات الثلاث ؟ قلت له اننى لم اذهب الى سنت لو منذ وقت طويل .. وأن القصر يشغله اناس أغراب ، وأن السيدات الثلاث انتقلن للاقامة في بيت آخر ، وأن ريوبيرت سنت لو قد تنوج فقال :

- حسنا .. كل شئ على ما يرام اذن .

وقالكت نفسى لكى لا أرد .. وعادت ابتسامته السابقة المتهكمة ، وارتسمت على شفتيه وقال :

- لا تنظر الى هكذا بحق السماء يا نوريز كما لو انك ترى ثعبانا ، وسلنى بالأحرى عن أخبارها فانك تتلهف على معرفتها .

وأنه لمن المزعج أن جابريبل كان يفلح دائما في نقل المعركية ألون أرض خصمه ... وقد اعترفت بالهزيمة وقلت :

- كيف حال ايزابيللا ؟
- لا بأس .. أننى لم أتصرف تصرف الوغد في مثل هذه الحالات ولم أهجرها في كوخ حقير .

كان لابد لى من بذل جهد كبير حتى لا أضربه ، فقد كان مثيرا دائما واصبح الآن أكثر جنتلمانا ، وهو ينحدر في الطريق الوعر .. وسألته :

- هل هی فی زاجراد ۲
- نعم .. يجب أن تذهب لزيارتها . سوف يسرها أن تلتقى بصديق قديم لها وأن تستقى منه أخبار سنت لو .

يسرها ؟ .. ألقيت على نفسى هذا السؤال .. خيل لى اننى اتبين فى صوت جابرييل مسحة خفية من السادية .. وسألته فى ضيق :

- هل تزوجتما ؟

ضحك في استهزاء وقال: - كلا طبعا .. ويمكنك أن تخبر الحيزبون العجوز بذلك نيابة عنى ..

وكان العجيب أن أرى أن حقده على الليدى سنت لو لا يزال كما هو .. وأجبته في رود :

- ليست هناك أية فرصة في أن أتحدث معها عن ذلك.
- هل بلغ الأمر الى هذا الحد ٢ .. طبعا ، فان ايزابيللا ألحقت العار يالأسرة . وراح يتمايل في مقعده الى الخلف وهو يستطرد قائلا : ووددت لو أن أرى هؤلاء الحيزيونات الثلاث في ذلك اليوم ..في ذلك الصباح الذي اكتشفن فيه أننا فررنا معا.

أحسست بشجاعتي تتخلى عنى وقلت: - أنت وغد حقير يا جابرييل.

ولكن قولى هذا لم يؤثر فيه أقل تأثير وقال : - هذه وجهة نظرك أنت ، والحق أنك . ضيق الأفق يا عزيزى نوريز .

- ولكنه أفق نظيف على كل حال.
- ثم انك انجليزى قح .. يجب أن أريك الوسط الذى نعيش فيه أنا وايزابيللا .. انه خلط من الأجانب المختلفين .
  - يبدو لى انك غير متألق.

أسرع يقول : - ذلك لأننى أفرط فى الشراب ، وقد تناولت اليوم كأسا أكثر من اللازم ولكن لا أهمية لهذا .

وأردف : أن ايزابيللا لا تشرب واننى لاتساءل لماذا .. انها ما زالت تبدو كفتاة .. سيسرك أن تراها .

قلت : - بل اننى أود أن أراها .

ولكننى لم أكن واثقا وأنا أنطق بكلماتى هذه ، هل كنت أريد أن أراها حقا أم لا ؟ ان رؤيتها ستسبب لى ألما كبيرا ؟ .. وهى هل يسرها أن ترانى ؟ .. كلا بلا ريب .. لو أستطيع أن أعرف ما يدور في رأسها .

قال جابرييل في رفق: - يسرك أن تعلم أنها ليست حاملا.

اكتفيت بأن أنظر اليه فتمتم: - أنت تكرهني يا نوريز أليس كذلك ؟

- أعترف ان هناك أسبابا تحملني على ذلك .
- لا أدرى لماذا تحقد على حقا .. اننى عملت على مرضاتك بكل الطرق .. نعم .. لا تنكر ذلك ، فان اهتمامك بتهريجى هو الذى جعلك تتشبث بالحياة ، ولن تستفيد شيئا من حقدك على بسبب حبك لايزابيللا .. نعم ، اننى أعرف انك كنت مجنونا بها في ذلك الوقت ، وما زلت مجنونا بها حتى الآن .. وهذا هو السبب في انك تحتمل وجودى امامك في هذه اللحظة مع اننى أثير اشمئزازك الى درجة الغثيان .
  - كان بينى ربين ايزابيللا حب لا يكن ان تفهمه .
- لا أقرل انك غازلتها يا عزيزي فأنت لست من هذا الطراز .. لا يهمك الا

ارتباط الأرواح وانسجامها .. مهما يكن فسيسرها أن ترى صديقا قديما لها .

قلت فى تفكير : - هذا ما اتسامل عنه باللات .. هل تعتقد انها تريد أن ترانى

- سيسرها أن تراك طبعا أيها الأخ العزيز .. سأعطيك العنوان ، وفي مقدورك أن تأتى عندما تريد .. أنها تكاد لا تخرج .

قلت: - وأي عمل قارسه أنت الآن ؟

غمز بعينه وقال: - هو عمل أقوم به في الخفاء وأتعابه غير مجزية .. عندما يخطر لي انني كنت سأتقاضي ألف جنيه في السنة لو انني بقيت عضوا في البرلمان .. كم من مرة أذكر ايزابيللا بكل ما ضحيت من أجلها.

كيف أعبر عن الاشمئزاز الذى أحسست به ازاء هذا القول ؟ وددت لو أن .. ولكننى وددت أشياء كثيرة كان يستحيل على أن أقوم بها .. وبذلت جهدى لكى أمالك نفسى وأخذت منه قصاصة الورق القذرة التى كتب فيها العنوان .

وجافانى النوم فى تلك الليلة .. وازدادت مخاوفى بخصوص ايزابيللا ، ورحت أتساءل هل أفلح فى انتشالها من يراثن جابرييل .. آه ، لو استطيع أن أنتشلها من هذه الحياة وان أعود بها الى الجلترا .

وفى اليوم التالى مضيت الى العنوان الذى ذكره لى جابرييل .. وكلما تقدمت فى الشوارع والأزقة الحقيرة المزدحمة ازداد وجبب قلبى ، فان ايزابيللا الجميلة المتكبرة وصل بها الأمر الى هذا الحد .

أليس من الأوفق أن أعدل عن هذه الزيارة ١ .. ألا يزيد رؤيتي لها في هذا الاطار اليأس من مذلتها ومهانتها .. ذلك لأنها كانت لا تزال بالنسبة لي كما رأيتها في اطارها الطبيعي بقصر سنت لو بعظمته وأبهته .

ولن أصف لك الشارع ولا البيت الذي وجدتها فيد فالمكان قذر حقير يفوق كل

وصف .

وصعدت السلم حتى الطابق الأخير لذلك البيت البشع .. وكان عكازاى ينزلقان على الدرجات وقد حنقت على جابرييل الى حد اننى ما كنت لأتردد عن ذبحه لو اننى لقيته في طريقي .. وكنت أعمل كل حساب للحظة التي سأرى فيها ايزابيللا في هذه الحالة المتدهورة .

وأننى لألوم نفسى الآن لأننى لم أفهمها جيدا ، فأننى ما أن طرقت الباب ودخلت حتى لم يعد يعنينى شئ ما غير ايزابيللا نفسها .

تلاثت من أمام عينى حقارة الغرفة وقذارتها .. ومع ذلك فقد كان الأمر أسوأ مما تصورت .. ولن أصفها لأن هناك أشياء يعجز المرء عن وصفها ولكننى نسيت كل ذلك بجرد أن رأيتها جالسة فى الغرفة لا تكترث بشئ ، وقد لوت قدميها كما يفعل الأطفال وعكفت على تطريز قطعة من الحرير مربعة الحجم .

كانت كما رأيتها يوم ودعتنى ، وثوبها البالى كان لا يزال محتفظا بوقاره ، وكان شعرها معقوصا فى خصلات جميلة ، كان وجهها كما لو كانت تجلس فى وسط صحراء أو على سطح سفينة .. لم يكن بيتها واغا كان مكانا تقيم فيه مؤقتا .

حدقت فى لحظة ثم هبت واقفة على قدميها ، وأقبلت الى مذهولة باسطة ذراعيها ، وأدركت عندئذ أن جابرييل لم ينبئها بوجودى فى زجودى فى زاجراد . وتساءلت لماذا لم يفعل ، وألتقت بداها ببدى ورفعت وجهها لى وقبلتنى ثم قالت :

- هرج ۱ .. ما أسعدني ۱

لم تسألنی عن سبب وجودی فی المدینة ، ولم تبد أیة اشارة بأند أصبح فی مقدوری أن امشی الآن ، مع أنها حین رأتنی آخر مرة كنت عاجزا عن الحركة كل الذی آثار اهتمامها هو أن صدیقها هوج واقف أمامها ، وكذلك سرورها بأن ترانی ، والواقع انها عادت وأصبحت ایزاببللا التی أعرفها .

وذهبت وجاءت بمقعد أدنته من مقعدها وقلت أسألها : - ايزابيللا .. ما أخبارك ؟ وكان جوابها نموذجيا عرضت على قطعة من الحرير التي تطرزها وقالت في قلق : - انني بدأت هذا العمل منذ ثلاثة أسابيع .. هل يروق لك ؟

أخنت منها التطريز .. كان قطعة مربعة من الحرير رمادية اللون باهته شيئا ما ، رسمت عليها ايزابيللا بطاقة التطريز ورودا حمراء وبنفسجية .. وكان التطريز دقيقا رائعا .. وقلت :

- هذا مدهش يا ايزابيللا .. مدهش قاما .

وأحسست مرة أخرى بجو أقاصيص الحوريات الذي يحيط بايزابيللا .. وخيل لي أننى أمام أميرة أسيرة تطرز قطعة من الحرير في برج الغول .

وقلت مرة أخرى وأنا أعيد اليها قطعة الحرير: أوه .. نعم انه رائع .. ولكن هذه الغرفة بغيضة .

ونظرت حولها في شرود ودهشة تقريبا وقالت :- حقا ؟ .. نعم .. هذا جائز .
ولم ترد .. وتملكني الآرتباك ، ولكن ايزابيللا أفلحت دائما في آثار ارتباكي ..
وخيل إلى انها لا تهتم بالديكور ، وأنها لم تفكر اطلاقا .. كانت الغرفة بالنسبة لها
مكانا عابرا ، واذ حملتها على ان تنظر حولها وافقتني وقالت أن المكان غير جميل
حقا ، ولكن الأمر لا يهمها وأن كل ما يهمها هو التطريز الذي تقوم به .

قلت: - ايزابيللا .. انني رأيت جون جابرييل أمس .

- حقا ؟ .. وأين رأيته ؟ .. أنه لم يخبرني بذلك .

- عبر الذي أعطاني عنوانك .. وطلب منى أن آتى لكي أراك .

- وها أنت ذا قد أتيت .. انني مسرورة .

وأسست بالدف، وأنا ألمس صدق كلماتها وقلت : - عزيزتي ايزابيللا .. هُلَ أنت بخير لا .. هل أنت سعيدة ؟ نظرت الى كما لو كانت تحاول أن تفهم معنى سؤالى فقالت: - أن كل شئ هنا جد مختلف عما اعتدت عليه .. ألا تريدين مغادرة كل هذا والعودة معى الى لندن .. هذا اذا كنت لا تشائين العودة الى سنت لو.

هزت رأسها نفيا وقالت : - ولكن عمل جون هنا .. لا أعرف أى نوع من العمل هو ولكن ..

- ان ما احاول أن أعرفه هو هل أنت سعيدة ١ . اذا كنت قد أرتكبت غلطة شنيعة فلا تدعى كبريا على الإعتراف بذلك .. تخلى عن هذا الرجل يا ايزابيللا .

نظرت الى قطعة الحرير التى فى يدها وقد ارتسم على ملامحها تعبير عجيب وقالت وهى تبتسم :- كلا .. لا أستطيع أن أفعل هذا .

- هل تحبینه الی هذا الحد یا ایزابیللا ؟ .. هل أنت سعیدة حقا ؟ .. اننی أسألك فلك لأننی أحبك كثیرا .

قالت فى لهجة الجد: - ماذا تعنى بكلمة سعيدة ؟ هل تعنى هل أنا سعيدة كما كنت فى سنت لو؟

- -- نعم .
- كلا بكل تأكيد .
- اذن ماذا تنتظرين لكي تهجري كل هذا وتعودي معى لتبدئي حياة جديدة ؟
  - هذا محال .
  - قلت رغما عنى : مهما يكن فانتما غير متزوجين .
    - كلا اننا لم نتزوج .

ازداد احساسى بالارتباك ، ولكن ايزابيللا لم تشاركنى أياه ، وكان لابد لى أن أجلو العلاقة التى بين هذين المخلوقين العجيبين فسألتها في جرأة :

- ولماذا لم تتزوجا ؟

لم يحنقها سؤالى .. وخيل لى انها تلقى على نفسها هذا السؤال الأول مرة ، وجلست لا تتحرك وقد لزمت الصمت لحظة ، ثم قالت في شئ من التردد والحبرة .

- لا أظن أن جون قد أراد أن يتزوجني .

قالکت نفسی بکل مشقة وقلت : - ولکن لا یوجد أی سبب لکی لا یتم هذا زواج ؟

- هل تظن ذلك ؟

وكانت أمارات الحيرة لا تزال بادية غي عسونها.

- اند يدين لك بهذا فهر أقل ما يمكن أن يقعل .

هزت رأسها في بطء وقالت: - كلا . . أنه لا يدين لي بأي شئ .

- کیف هذا ۲

- عندما غادرت سنت لو لم یکن ذلك لكی أنزرجه هو بدلا من ریوبیرت ، واغا لأنه أراد أن أرحل معه وقد رحلت .. لم یکن هناك أیة اشارة بخصوص زواج بل أظن انه لم یفكر فی الزواج اطلاقا .. كل هذا . وأبعدت یدیها فی حركة خفیفة ، فأدركت انها تشیر الی الغرفة ، والی الجدران العاریة وطبیعة حیاتها الشتركة العابرة .

- كل هذا لا شأن له بالزواج .. فان الزواج مختلف .

بدأت أقول : - أنت وريوبيرت .

قاطعتنى كما لو أحست بالارتياح لأننى أدركت ما يجول بخاطرها : - نعم .. كان يكون أن يكون الأمر زواجا عندئذ .

قلت أحدث نفسى : - إذا كان الأمر كذلك فكيف تعتبر حياتها مع جابريبل ؟ .. ولكننى لم أجرؤ على أن أسألها هذا السؤال صراحة .

- قولى لى يا ايزابيللا .. ماذا تعرفين عن الزواج ؟ .. ما معناه بالنسبة لك فيما عدا أنه عمل قانوني بحت .

حملها سؤالى هذا على التفكير لحظة ثم قالت: - أظن أن معناه امتزاج حياة شخص بحياة شخص آخر .. وتألمهما معا . وان يشغل كل منهما المكان الذي يجب أن يشغله من الآخر .

- معنى هذا انك لا تشاركين حياة جابرييل ؟ .
- كلا .. أنني لا أستطبع ذلك .. وددت لو أن أفعل .. ولكن .

ويسطت يديها الطويلتين واستطردت: - ولكنني لا أعرف عندشيئا.

تظرت اليها مفتونا .. كانت غريزتى تقول لى أنها صادقة ، وانها لا تعرف شيئا عن جون جابرييل وانها لن تعرف عنه شيئا ابدا ، حتى لو قضيت أيامها كلها معه .. وأدركت في نفس الوقت أن ذلك لن يغير شيئا من مشاهرها نحوه .. وتمتمت أقول :

- حسنا .. مادمت غير تعيسة .

حولت نحوى عينين لا ترياني .. وسواء تعمدت الا ترد على ، أو سواء انها عجزت عن الرد ، فقد لزمت الصمت لأن التجربة التي كانت تعيشها كان لها جانبها المؤلم الموجع بحيث آثرت الا ترد على .

وسألتها في رفق :

- هل يجب أن أقول لهم في سنت لو انك ما زلت تحبينهم ؟

لم تتحرك . وصعدت الدموع الى عينيها ، وانسابت فوق وجنتيها .. لم تكن دموع حزن ، واغا دموع ذكرى .

- لو تستطیعین العودة الی الوراء یا ایزابیللا ، ربا کان قولی هذا قسوة منی ، ولکن کان لابد لی من أن أعرف .. وأن أتأكد .. ونظرت الی دون أن یهدو علیها أنها فهمت وقالت :
- هل الانسان حر في اختياره ٢ .. في كل ما يفعل ٢ كانت المسألة مسألة رأى .. ولمل الحياة أسهل للواقعيين الذين لا يحفلون بالظلال كايزابيللا ، لأن احتمالات

الاختيار بالنسبة لهم لا وجود لها ..ومع ذلك فقد كنت أعلم أن اللحظة تأتى لكى نختار ولكى تتخذ قرارها ، وهي تعلم حق العلم ما هي فاعلة .. ولكن هذه اللحظة لم تأت بعد .

وبينما كنت أقف بجوارها أنظر البها سمعت خطوات بالخارج ثم فتح الباب ودخل جون جابرييل بطريقة مسرحية وهو يترنع .. ولم يكن منظره ليسر العين وقال :

- حسنا أرى انك وجدت طريقك بسهولة.

أجبت في حدة : - نعم .

ولم أجد ما أقول فمشيت نحو الباب وأنا أتمتم : - أرجو المعذرة ، ولكنني مضطر الى الانصراف .

وأفسح لى المكان وهو يقول: - حسنا انك لن تزعم انني لم أمنحك فرصتك.

ولم أعرف ما الذى كان يعنيه ، واستطرد يقول : - تعال لتناول العشاء معنا غلا فى مقهى جرى .. سأجمع بعض الرفاق ، وسوف يسر ايزابيللا ذلك أليس كذلك يا ايزابيللا ؟

وكان وجهها هادئا لا ينم عن أى انزعاج ، ولكننى رأيت فى وجد جابرييل شيئا لا أستطيع وصفه .. شيئا كان يمكن أن يكون أية من آيات اليأس .

وهبطت السلم الحقير بأسرع ما يمكن .. كنت على عجل لكى أجد نفسى تحت الشمس ، بعيدا عن المكان الذى يعيش فيه جون جابرييل وايزابيللا .. جابرييل الذى تغير من سيئ الى أسوأ ، وايزابيللا التى لم تتغير .

\*\*

## الفصل الرابع والعشرون

هناك ذكريات بغيضة لا يستطيع المرء أبدا أن يمحرها من مخيلته مهما حاول أن يفعل .. ومن بين هذه الذكريات ليلة الكابوس التي قضيتها في مقهى جرى ... وأنا واثق أن العشاء الذي أعده جابرييل لم يكن الغرض منه الا ارضاء خبثه بالنسبة لي .. كان عمله هذا خسة ونذالة منه ، وقد قدم لي أصدقاء وشركاء ، كانت ايزابيللا تجلس بينهم ، وكل ما أستطيع قوله هو أنه ما كان يجب أن يكون لها أية علاقة بهؤلاء القوم..

لم يكن يجمع بينهم أى فن ولا أية موهبة فلم يكونوا من الكتاب ولا من الموسيقيين أو الرسامين أو الشعراء ولا حتى من رجال الأدب ، واغا كانوا حثالة من الأجانب وقد اختارهم جابرييل خصوصا لكى يرينا الى أى درك يمكن أن ينحدر .

واجتاحتنی موجة من الحقد بسبب ایزابیللا .. هی ، بین مثل هؤلاء القوم .. کیف تجرؤ ؟

ولكننى وأنا أراقيها يطريقة أفضل هدأت حدة غضبى فهى لم تبد أى ارتباك ولا أية كراهية ولا أية رغية فى اخفاء تدهورها الشنيع . واغا جلست وفوق شفتيها ابتسامتها الحلوة الهادئة التى تشبه ابتسامة احدى عدارى الأكروبول ، وكان ينبعث منها أدب جم ولم تشعر بأى امتعاض من حثالة القوم الذين يحيطون بها . وأننى أذكر عندما سألتها ذلك بكثير عن رأيها فى السياسة أجابتنى تقول انها من ضمن الأشياء التى يجب أن تقوم بها ، وكانت تلك الليالى التى تتسم بنفس الالزام ، ولو اننى سألتها رأيها فى ذلك الاجتماع لأجابتنى بأنه واجب تتقبله بصدر رحب ، لأنه من

الأعمال التي ترضي جابرييل.

نظرت اليها عبر المائدة فابتسمت لى . . لم تحفل بما أشعر به من يأس وألم مصيرها يكن للزهرة أن تزدهر فوق كومة من القاذورات ، كما يكنها أن تزدهر في أى مكان آخر وتزداد جمالا وبهاء مع ذلك .

وغادرنا المقهى جماعة .. وكانوا جميعا سكارى تقريبا .. وعندما هممنا بعبور الشارع اندفعت سيارة نقل ضخمة نحونا من جوف الظلام فجأة وأوشكت أن تصدم ايزابيللا ، ولكن هذه الأخيرة أحست بالخطر فأرتدت الى الخلف على الفور وقد شحب لونها ، وبدا الذعر في عينيها ، في حين اختفت السيارة وابتلعها الظلام .

لم تتغير ايزابيللا في هذه النقطة اذن .. كانت الحياة عزيزة عليها على الرغم من كل ما حدث .. كانت تستطيع احتمالها .. أما الشئ الذي لم تستطع احتماله فهو فكرة الموت وخطره .. وحتى اذا مازال الخطر ، نقد كانت تبقى شاحبة مضطربة وقتا طويلا .

وصاح جابرييل: - يا الهي انك نجوت بمعجزة .. هل أصابك شئ يا ايزابيللا؟ - قالت: - كلا .. كل شئ على ما يرام .

ولكن صوتها كان يتهدج من الخوف .. وتحولت الى وقالت : - أرأيت يا هوج .. اننى مازلت جبانة .

لم يعد هناك الكثير بعد ذلك فقد كانت هذه آخر مرة أرى فيها ايزابيللا .. ووقعت المأساة بدون أن يترقعها أحد كما هي العادة .

وكنت في مسكني أتسامل اذا كان يجب ان أقوم بزيارة أخرى لايزابيللا قبل أن أغادر زاجراد دون أن أراها حين أقبل جون جابرييل.

ولا أستطيع أن أقول لاحظت شيئا غريبا في وجهه .. كان ما لاحظته لم يزد عن شئ من الانفعال أو التوتر .

قال بكل هدوء: - ماتت ايزابيللا.

حدقت فيه في غباء دون أن أفهم .لم أشعر بأنه ينطق بالصدق ورأى ذهولي فقال : انها ماتت .. لقيت حتفها برصاصة .

استعدت صوتى وأنا أشعر بأن احساسا باليأس والضياع ينساب فى عروقى وقلت:

ماذا قلت ؟ .. هى ؟ .. هذا كلام فارغ .. من الذى قتلها ، وكيف حدث هذا ؟ روى لى ما حدث .. كانا يجلسان معا فى المقهى الذى التقيت به فيه ، ثم سألنى ان كنت قد رأيت صورة لستولانون وان كنت قد لا حظت الشبه الكبير الذى بينه هو وبين ذلك المدعو التولانون .. وكان هذا الأخير الدكتاتور المستبد بسلوفاكيا فى ذلك الوقت .. وأمعنت النظر الى جابرييل فوق جبينه ، وكان هذا يتحدث كثيرا .

سألته: - ماذا حدث ؟

- دخل طالب مجنون وحسبنى ستولافون ، وكان يمسك فى يده مسدسا ، واندفع بين الموائد وهو يصرخ : ستولانوف .. عثرت عليك أخيرا .. وكان من المستحيل ان يتدخل أحد ، وأطلق الرصاص ، ولكنه لم يصبنى وانما أصاب ابزابيللا .

وسكت . ثم أردف يقول بعد لحظة : وقد لقيت حتفها على الفور .. اخترقت الرضاصة القلب ..

- يا الهي .. يا الهي .. ولم تفعل شيئا للحيلولة دون ذلك .

بدا لى أنه من غير المعقول الا يتدخل جابرييل . واضطرم وجهه وقال : كلا لم أفعل شيئا . كنت جالسا خلف المنضدة موليا ظهرى للجدار ، ولم يسعفنى الوقت لكى أتحرك .

صعقت ولم أقل شيئا . وبقى جابرييل جالسا ينظر الى دون أن يظهر عليه أى انفعال . وقلت أخيرا :

- قضى الأمر اذن .. أرأيت ماذا فعلت بها ؟ هز كتفيه وقال : - نعم . اذا شئت أن ترى الأمور هكذا .
- بسببك أنت جاءت هنا .. ذلك البيت الحقير .. هذه المدينة القذرة ... ولولاك لبقيت على قيد الحياة ..

وأمسكت فقال يكمل حديثى : - ولكانت تدعى الآن الليدى سنت لو ، ولكانت تقيم فى قصر منيف على ساحل البحر ، ولا تنجب صبيانا ولا بناتيل .. نعم .. لم لا ك كدت أجن أزاء سخريته هذه وصحت : - جابرييل .. فليعنى الله اذا أنا غفرت لك فى يوم من الأيام .

- الحق يا نوريز أنه لا يهمني سواء غفرت لي أم لا .
- ماذا تفعل هنا اذن .. ؟ لماذا أتيت .. ماذا تريد منى .. ؟

قال في هدوء : - ان تأخذها معك . أن تعود بها الى سنت لو . انك تستطيع ذلك طبعا .. يجب أن تدفن هناك بين أهلها وليس هنا ، في أرض أجنبية .

قلت: - هذا صحيح. ليس هذا وطنها.

- ثم نظرت اليه وقد استيقظ فضولى على الرغم من الألم الذى كنت أحس به وقلت: - لماذا اختطفتها .. ؟ هل كنت تشتهيها الى هذا الحد .. ؟ الى حد أن تدمر حياتك وأن تتخلى عن أطماعك .. ؟

هز كتفيه مرة أخرى فصحت في حدة : - أنني لا أفهم .

- تفهم ... ١ لا تستطيع أن تفهم طبعا .

وسرت الرعدة في جسدي ازاء صوته الأجش الخشن النبرات: لن تفهم أي شئ .. لأنك لا تفهم معني الألم .

- أتقرل هذا لي أنا ؟
- نعم .. لأنك لا تعرف شيئا عنه حقا . اسمعنى جيدا .. أنى لم أعرف أبدا ولم

أستطع أن أتفاهم معها أبدا . أنى بذلت كل ما أستطيع لتحطيمها .. كل شئ جررتها فى الوحل وفى ادرانه واعتقد أنها لم تفطن الى ذلك لم تشعر بأى اذلال أو مهانة ، ولم تفزع .. هل تسمعنى .. ؟ هذا فظيع كنت أتوقع منها أن تحتد وان تتشاجر وأن تثور ، وبهذا أكون أنا الأقوى ، ولكننى لم أكن الأقوى أبدا . ولا يمكنك أن تكون الأقوى حين يفطن غريمك أن هناك معركة .. لم أعرف أبدا ماذا أقول لها . لم استطع أبدا أن أتجاوب معها . اننى حاولت كل شئ تناولت الشراب حتى الانهيار ، وتناولت المخدرات ، وعاشرت نساء أخريات ، ولكنها لم تحفل بكل ذلك .. كانت دائما كما رأيتها ، جالسة وقد لوت قدميها ، وتغنى فى صوت خافت وكأنها فى قصرها الملعون على شاطئ البحر فى جوها السحرى المنحوس .

وأمسك عن الكلام ، فجأة وتهالك فوق مقعد ثم قال : - كلا .. لا يمكنك أن تفهم وكيف تستطيع ذلك .. ؟ حسنا . أنها قهرتنى .. أنى امتلكت جسدها ، ولكننى لم أمتلك شيئا آخر .. والآن أفلت جسدها منى هو الآخر .

وتهض وهو يقول : - خذها الى سنت لو .

قلت: - حسنا. وليسامحك الله على الشر الذي ألحقته بها ..

استدار في عنف وقال: - الشر الذي ألحقته بها .. وهذا يمكن أن يكون بجانب الشر الذي ألحقته هي بي . ألم يفهم عقلك المسكين أني ما إن رأيت تلك الفتاة حتى أصابني ألم شديد .. لا أستطيع أن أفسر لك .. ولكن مجرد النظر اليها كان كأنه الجحيم . أنا الآخر لا أفهم شيئا من ذلك ، ولكن الأمر معي كان كالفلفل والشطة اذا ما وضعا فوق الجرح . كل ما أردته واشتهيته طوال حياتي بدا أنه يتبلور فيها . كنت أعرف انني رجل فظ وبغيض وشهواني ولكن لم يكن لكل هذا أية أهمية حتى اللحظة التي رأيتها فيها .

انها أضابتني بأكبر الضرر يا نوريز ، فهل تفهم .. ؟ أضرت بي كما لم يضر بي

أحد قط ، وكان لابد لى من أن أدمرها وأن أنزلها الى مستواى . هل تفهم ما أعنيه ؟ كلا . لا يكن أن تفهم . كل ما تستطيع أن تفهمه ، هو أن تلتقى فى أثرك وأن تبقى جالسا مكانك فى مقعدك المربح . كما لو أن الحياة كتاب يقرأ فى هدوء . . فى حين أننى كنت فى الجحيم . نعم . . أقول لك أنى كنت أصلى بنار جهنم .

مرة واحدة ... مرة واحدة فقط رأيت السلام والخلاص ..رأيت الثغرة التي أستطيع الافلات منها تلك الرق .. كانت عندما ارقت تلك الفتاة المجنونة بين ذراعى في الفندق وعقدت كل شئ .. لم يكن هناك أقل أمن في أن أفوز في الانتخابات بفضلها .. كنت سأجد ميللي بارت بين ذراعى ، وكان زيجها سيطلب الطلاق بكل تأكيد ، وكنت سأفعل عندئذ ما يتعين أن أفعل ، وأعنى أنني كنت سأتزوج ميللي . وكنت سأشعر بالهدوء عندئذ لأنني سأفلت من عذابي والمي الشديدين . ولكن ايزابيللا نفسها هي التي تولت الأمر . لم تدرك ما هي مقدمة عليه فقد ارضتني بذلك على الاستمرار في طريقي ، ولم يعد لي أي منقذ للخروج وكند، أعتقد طوال الوقت أني سأجد مخرجا ، بل انني اشتريت لها هدية زواج ، ولكن لم يكن هناك أي جدوى .. لم أستطع مخرجا ، بل انني اشتريت لها هدية زواج ، ولكن لم يكن هناك أي جدوى .. لم أستطع النكوص ، وكان لابد لي من أن أنالها .

قلت : - ولكنها ماتت الآن وانتهى كل شئ .

وفي هذه المرة ترك لي الكلمة الأخيرة فقد ردد كلماتي في رقة كبيرة وقال : - نعم .. أنها ماتت الآن .

ثم دار على عقبيه وخرج من الغرفة.

\* \* \*



لم أر جون جابريبل بعد ذلك .. افترقنا ونحن غاضبان فى زاجراد ، ولم نلتق منذ ذلك اليوم ، ولقيت مشقة كبيرة فى انجاز الاجراءات التى سمحت لى باعادة جسد ايزابيللا الى انجلترا .

ودفنت في مقبرة سنت لوحيث يرقد أفراد أسرتها . وبعد الجنازة عدت بالسيدات الثلاث الى ببتهن الصغير ، وشكرتني لأننى أعدت لهن ايزابيللا .

وكان قد ظهر عليهن الكثير بشكل محسوس أثناء السنتين الأخريين ، وبدت لى الليدى سنت لو بوجهها المعروف أشبه بوجه النسر . وكانت تبدو هشة بحيث كان المرء يتوقع أن تموت ما بين لحظة وأخرى ، ومع ذلك فيجب أن أقول أن العمر قد امتد بها بعد ذلك الى سنين طويلة . وكانت الليدى تريسليان تتمتع بصحة لا بأس بها ، وقد قالت لى أن ثلاثتهن قد تعلقن بزوجة ريوبيرت .

- انها فتاة على قدر كبير من المرح والكفاءة .. وأنا واثقة أنهما سعيدان .. لم يكن هذا ما كنا نحلم به طبعا .

وأغرورقت عيناها بالدموع وتنهدت قائلة : - أوه .. لماذا وقع كل هذا . ؟ أما مسز بيجهام كارتريس فقد كانت أشد فراسة من ذى قبل .. وقد سألتنى حين همت بالانصراف .

- هل تتذكر الصغيرة بارت ؟
- طبعا .. ماذا حدث لها ؟
- أرى أنها سترتكب نفس الحماقة مرة أخرى .. هل تعرف ماذا جرى لبارت ؟

- کلا ..
- أنه وقع في حفرة ذات ليلة ، وكان قد أفرط في الشراب . وارتطمت رأسه بحجر فمات على الفور .
  - انها أصبحت أرملة أذن ؟
- نعم . وقد سمعت في السوسكي بأنها أحبت مزارعا بالمنطقة وأنهما سيتزوجان والعجيب أن الرجل يتمتع بسمعة سيئة ويدمن الشراب ، ثم انه شرس الطباع . وهكذا ستقع ميللي في نفس الورطة ، ولكن من ذلك الذي يتعظ من أول مرة ؟

كنت أسأل نفسى هذا السؤال وأنا في القطار الذي ينطلق في اليوم التالى الى لندن وانتقلت الى عربة الأكل ، وهناك وأنا أنتظر الحساء سرحت بفكرى الى جنيفر .

كانت أخبارها تأتينى من وقت لآخر عن طريق كارو سنرانجويس ، وكان هذا الأخير يقول أنها تعيسة جدا ، وأنها ورطت حياتها في تعقيدات أخرى ، ولكنها كانت تبدى شجاعة كبيرة وكان الجميع يعجبون بها .

وابتسمت بينى وبين نفسى وأنا أفكر فى جنيفر . كانت جميلة فاتنة ، ولكنها لم تعد تثير فى نفسى أى اهتمام ولا أية رغبة فى أن أراها ، فأن المرء ليسأم وعل سماع ، نفس الاسطوانة . ووصلت الى تيريزا فى لندن أخيرا ، وقد تركتنى أتكلم كما أشاء ، وأسفت الى نقدى لجون جابرييل والى الأحداث التى وقعت فى زاجراد ، وكيف عدت بجسد ايزابيللا الى سنت لو . وأردفت أقول :

- كان يجب أن أقول أنها ترقد فى سلام يا تيريزا . ولكننى لا أستطيع ، ويتملكنى الحنق حين يخطر لى أنها ماتت قبل ساعتها ، فقد قالت لى مرة أنها ترجو أن عتد بها العمر حتى تغدو امرأة مسنة . كانت قوية جدا ويغيظنى أن تنقطع أيامها هكذا .

وكانت تيريزا جالسة فوق مقعد كبير تولى ظهرها للوحة باهتة ، وراحت تصغى

## الى في اهتمام كبير. وقالت عندما فرغت من قصتى:

- انك محظوظ جدا يا هوج.
  - محظوظ .. أنا . ؟
- ونظرت اليها مشدوها فقالت: نعم .. لأنك أحببتها .
- هذا صحيح . أننى أحببتها ، ومع ذلك فلم أستطع أن أفعل شيئا من أجلها . بل أننى لم أحاول أن أمنعها من الرحيل مع جابرييل .
  - ذلك لأنك كنت تحبها حقا .. ولأنك كنت تحبها تركتها تتصرف كما تشاء .

وكان هذا حقا .. وعادت تبريزا تقول : - صدقنى يا عزيزى هوج انك أحببتها وأن حبك لها أمدها بسعادة كبرى .

قلت في شئ من الدهشة: - نعم .. بسعادة كبرى .. ثم صمت وقد غمرتنى موجة من الغضب .. ولكن هذا لا يمنعنى من أن أتمنى لجون جابرييل ، في هذه الدنيا وفي الآخرة ، ما لا قبل له من عذاب .

قالت : - أنى لا أعرف شيئا عن الآخرة ، ولكننى أستطيع أن أؤكد أن أمانيك قد تحققت في هذه الدنيا لأنه لا يوجد على ظهر الأرض من هو أشقى من جون جابرييل .

- اذا كنت ترثين له فدعيني أقول لك .

قاطعتنى تقول انها لا ترثى له ، وأنها تشعر نحوه بشئ أشد عمقا من الرثاء

- لا أفهم ماذا تقصدين . ليتك سمعته يتكلم في زاجراد . لم يكن يتكلم الا عن نفسه ، ولم يبد عليه أنه متأثر بموت ايزابيللا أقل تأثير .
- رما أدراك .. ؟ لا يمكن أن تعرف بماذا كان يشعر ومهما يكن فأننى أهيب بك أن تتركه لله وسوف يأتى يوم تفهمنى فيه .



هذه القصة . قصة الرجل الذي رأيته لأول مرة في سنت لو ولآخر مرة في صحة جيدة في زاجراد والذي أراه يحتضر الآن أمامي في غرفة حقيرة بباريس .

تكلم فقال فى صوت واهن ضعيف ، أصغ الى جيدا يا نوريز ، يجب أن تعرف حقيقة ما حدث فى زاجراد . أننى لم أقل لك شيئا فى ذلك الوقت ، ولا ريب لأننى لم أكن قد فهمت الأمر عندئذ .

وأمسك عن الكلام ريشما يسترد أنفاسه ثم قال : - انك تعرف أن .. أن ايزابيللا كانت تخاف الموت .. تخاف منه أكثر من خوفها من أي شئ آخر .

أرمأت برأسى بالابجاب . كنت أعرف ذلك . وتذكرت الذعر الذى بدا فى عينيها عندما رأت العصفيرر المبت فى شرفة سنت لو ، ووثبتها الى الخلف لكى تبتعد عن سيارة النقل فى زاجراد ، وشحوب وجهها عندئذ .

- اصغ الى يا عزيزى اذن .. اصغ الى جيدا .. كان الطالب مندفعا نحوى شاهرا مسدسه ، ولم يكن يبعد عنى بأكثر من خطوات ، وما فى الامكان أن يخطئنى ، وكنت أنا واقفا محصورا خلف المنضدة ، ولم يكن بمتدورى أن أتحرك . ورأت ايزابيللا الخطر الذى يتهددنى فألقت بنفسها أمامى فى نفس اللحظة التى ضغط فيها الشاب على الذى يتهددنى فألقت بنفسها أمامى فى نفس اللحظة التى ضغط فيها الشاب على الذناد .

وارتفع صوت جابريبل وهو يقول : - هل تفهم يا نوريز ؟ كانت تعرف أنها تلقى بنفسها للموت ، وقد اختارت الموت لكي تنقذني .

وسكت سكتة قصيرة ، ثم أردف يقول في رفق : - حتى ذلك الوقت لم أكن قد

فهمت .. لم أفهم شيئا ، ولكننى وأنا أفكر فى الأمر مليا أ. لم يخطر لى ابدا أنها تحبنى . كنت أظن أننى لم أمتلك منها غير جسدها ، ولكنها كانت تحبنى .. كانت تحبنى الى درجة أنها ضحت بنفسها من أجلى ، وعلى الرغم من شدة خوفها من الموت. عدت بذاكرتى الى الوراء واذا بى أتخيل مقهى زاجراد ، وأرى بعينى الخيال الطالب المتعصب الثائر ، وذعر إيزابيللا فجأة ، وشعورها بالخطر ، والرعب الذى أحست به لمدة لحظة ، وخوفها ، ثم القرار السريع الذى أتخذته ، وخيل لى أننى أراها تلقى بنفسها الى الأمام جاعلة من جددها متراسا لجابرييل .

قلت: - هكذا كانت النهاية.

ولكن جابرييل قام نصف قومة فوق وسائده وومضت عيناه ، وقال في صوت واضح النبرات :

- أوه .. كلا .. أنك مخطئ .. لم تكن أأ الية واله البداية ..

تمت بحمد الله

## مجموعة قصف الغانكا كريستي

ترجمة الأستاذ / محمد عبد المنعم جلال

- \* جريمة في العراق
  - \* العميل السرى
  - \* أدلة الجريمة
- \* اختطاف رئيس الوزراء
  - \* قتيل في المترو
  - \* الرسائل السوداء
  - \* التضحية الكبرى
    - \* ذكريات
    - \* سر التوأمين

- \* اللغز المثير
- \* القاتل الغامض
- \* جريمة فوق السحاب
  - \* الجريمة المعقدة
    - \* المتهمة البريئة
  - \* الجريمة الكاملة
    - \* مغامرات بوارو
      - \* الساحرة
      - \* ابواب القدر



الهوزهون بالملكة العربية السعردية هكتنية دار الشعب ت: ١١١١٧٧ الرياض

11.7

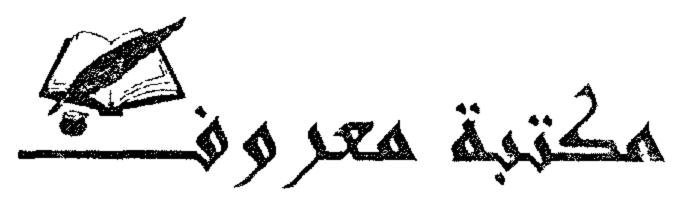

الإسكندرية ٨٩ ٨١٠ ١٢٥ د ١٨٥ عاكس ١٨٩ ١٢٥ الإسكندرية التقساهسيرة ٢٦١١٢٢٩ ص ب ٢٣ الاسكندرية